





أبو عبيدة عمّي عُمار قصّة شيخ مسة حرفه الجهاد في الجزائر المرابة المرابة المرابة

WY WY WILLIAM



## ألبان حَالُ الْجُمَاعُةُ الْسَافِيَّةُ الْدَعُوةُ وَ الْقِتَالِ

العدد الخامس رمضان 1426ه ٪ لل . وافق ل:أكتوبر2005م

#### الحمد لله و بعد

فقد شاء الله عز وجل أن يصدر هذا العدد و قد أهل عليها شهر رمضان المعظم، و نحن نعتم الفرصة لنحيي أهل النغور و قراءنا الكرام و كل إخواننا المسلمين في هذا الشهر الكريم..

و رغم أنّه شهر ارتبط اسمه أيّام رسول الله الله المجيدة و الغزوات إلا أن المفارقة العجية في سنواتنا الأخيرة هي ارتسام مشهدين متناقضين لجموع الأمّة كلّما حلّت هذه المناسبة:مشهد لئلة من المجاهدين المطاردين القابضين على الجمر، و هم يبذلون دماءهم دفاعا عن الدين و العرض و الأرض...و جموع أخرى مزدهمة، تتصبّب عرق في الطوابير أمام محالات الزلابية و "قلب اللوز"..يظتون أنهم أدوا ما عليهم في هذا الشهر بمجرد إمساك عن الطعام و ركعات في "التراويح".. و حتى المساك عن الطعام و ركعات في "التراويح".. و حتى هذه الركعات قد تُختم على عجل لأن هناك مسلسلات مُشوّقة قد خُصّصت لهذا الشهر الكريم..فوا حرّ قلباه ثمّن قلبه شبم !..

فيا خير أمّة أخرجت للناس ...لقد كتب الله علينا الصيام كما كتب علينا القتال و هو كره لنا..و هذا شهر رمضان ..شهر "بدر" و "خيبر" و "فتح مكّة" و "عين جالوت"...فإن لم نجاهد بأنفسنا فلا أقل من أن ندعو للمجاهدين في العراق و الشيشان و فلسطين و الجزائر و أفغانستان و جزيرة العرب...و هذا شهر العبادة والدعاء.. و فيه ليلة القدر...فالله الله في إخوانكم المجاهدين..و الدعاء الدعاء أيّها المسلمون...

# هرا في مثا المبد

- ●إفتنا حاية المحالكة.
- عقب ، بات في طري بق الج بهاد .
- الج نزاد ، مربي من راي ، متين .
- €نظ . رة ع . لمي الأح . لداث.
- بيانات وتق ، ارير ص ، ، ادرة ،

/ملف خاص بنفاق السلم و المصالحة/

- إبليس يأمر بالمع ، روف.
- ورد ع لى دع . . . وة ردة.
- حوار مع أمير الجماعة السلفي ة:
   أبي مصعب عبد الودود
- رمضان شهر الإنتصارات و التغيير.
- أبو عبيدة عمّي عُمار: قصة شيخ
   مس . ن عرفه الجهاد في الجزائر.

# الانتاحية عندما يتحول الذئب إلى خروف

#### ر بقلم: صلاح أبي محمّد

ما أقسى الحياة عندما تنقلب المفاهيم.. و تُزيَّف الحقيقة ..و ترى أعداء الدين و طواغيت الأم س يُت اجرون بالقرآن و يتحوّلون إلى دُعاة سلم و مصالحة..

ما يشاهده النّاس اليوم في جزائرنا الجريحة من تحريج إعلامي و حملة مسعورة لإنجاح "نفاق السلم و المصالحة" و ما رافق ذلك من تمسّح بالقرآن و استشهاد بآيات السلم و المصالحة و الحوار، و تنقيب للمنافقين في بط ون الكتب لإستخراج الأقوال المأثورة في هذا الباب، هو أمر عجيب حقًا...و أعجب منه أن يتقمّص هذا الدور و يتولّى كبره "بوتفليقة" و "أويجي" و أمثالهما من رموز الإجرام و الخيانة..

#### و ما من أعجب الأشياء علج يعلّمني الحلال من الحرام

إنّ آخر من يحقّ له الإستشهاد بالقرآن هو أبيّ بن أبي سلول و حزبه، و آخر من يجوز له لعب دور المصلح هم طواغيت الجزائر المرتدّون الذين طفح سجلٌهم الأسود بكل الجرائم المخزية في حق الدّين و الأمّة...

و آخر شعب يحقّ له أن يحسن الظنّ بحكّامه هو الشعب الجزائري المسلم الدي ذاق كل صنوف القتل و التشريد، و المسخ و القهر على أيديهم النجسة...و لكن ما أسرع النسيان!..

و ليس غرضي في هذه الأسطر القليلة أن أكشف حيوط هذا المكر أو أن أبيّن أهدافه الخفيّة، فغي ثنايا هذا العدد من الكتابات ما يفي بذلك، و لكن الغرض هو تبيان أنّ حرب فسطاط الكفر على فسطاط الإيمان التي اشتدّت و ازداد أوارها في الفترة الأخيرة..و هي حرب مصيريّة و لا شك...لن يستثني فيها أعداؤنا الصليبيّون و أوليائهم المرتدّون أيّ أسلوب، و لن يتردّدوا في ابتكار أي وسيلة من وسائل الخداع لحربنا... "و الحرب خدء من ".قال تعالى: ﴿ و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين ﴿ ...

أيها الطواغيت:إنَّ محاولاتكم المستميتة لإطفاء نور الله و طمس شعيرة الجهاد التي تنغص أيّامكم لا تعدوا أن تكون محاولات عابثة لتأخير هلاككم ليس إلاّ...فكم ناورت قريش ؟...و كم خطّط"شارل ديڤول" في (سلْمه) ؟...و كم ستعيدون اليوم نفس التجارب لأسلافكم و تُجهدون أنفاسكم لتطفئوا نور الله ...و الله مُتِمّ نوره و لو كره الكافرون..

أيها المجاهدون :هذه أيّام الصبر و الثبات..و هذا امتحان آخر أنتم مدعُوُّون لإجتيازه..



قال تعالى ﴿ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذاً لاتخذوك خليلا، ولا ولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لاتجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزّونك من الأرض ليخرجوك منها وإذاً لايلبثون خلافك إلا قليلا. سنة م من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولاتجد لسنتنا تحويلا ﴾ [الإسراء 73].

لقد ثبتّم في طريقكم و اجتزتم عواصف الإبتلاء و أعاصير الفتن بتوكّلكم على الله وحده ..و بـ عمبركم و اصطباركم...و اليوم أنتم أحوج لذلك أكثر من أيّ وقت مضى:

و قل يا نفس ساعدي بالصبر ساعة فع . مند اللقا يصبح ذا الكد زائلا فما هي إلا ساعة ثمّ تنق ضه ي و يصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا

أيها الشعب الجزائري المسلم: لا يُلدغ المؤمن من الححر مرّتين ...و كم من ححر ر الطواغي ت لُدغتم ؟!.. كفاكم انخداعا و احسانا للظنّ بجلاّديكم..و ضحكهم و قهقهاتهم عليكم تُسمع بالليل و النهار..

أنا لا ألوم المستبدَّ إذا تجبّر أو تعدَّى فسبيله أن يستبدُّ و شأننا أن نستعدُّ

كم أكلت ذئاب الطواغيت من قطيعكم لسنوات..فانتصب العداء و ترسّخت المفاصلة و المقاطعة..و اليه وم و بعد أن قرّر الذئب أن يتقمّص جلد الخروف ترى كثيرا من الخرفان تُرحِّب بالم سرحيّة و تصفّق للسلم المزعوم و تنطلي عليها الخدعة الماكرة..

و لا نملك أمام هذا المشهد إلاّ أن نقول: ﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَ لَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ ﷺ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسَنْتَخْلَفَكُمْ فَي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾.

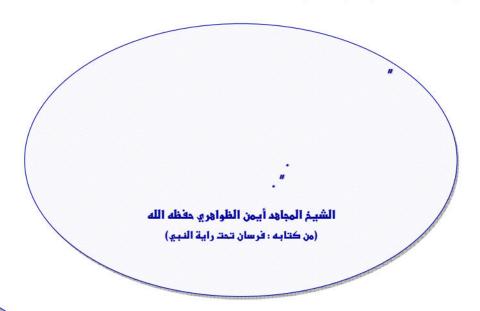





مربقلم:أحمد أبي البراء

الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله و عظيم سلطانه ،له الخلق و الأمر ،أحل الحلال وحرّم الحرام و شرع السدين و جعله من خصائص ألوهيته فلم يأذن لبشر و لا ملك و لا جان أن يشركه فيه ف للا م لمخل رأي و لا ذوق و لا كشف في ذلك كله ، فإنّه العالم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السماوات و لا في الأرض و لا أصغر من ذلك و لا أكبر إلا في كتاب مبين و الخلق جاهلون بما وراء شرع الله من الحكم و المصالح إلاّ ما فتح به على بع ضهم، و ما أوتوا من العلم إلا قليلا ،و الصلاة و السَّلام على من أرسله الله نبيا و رسولا و مجاهدا في سبيله حتَّى يقه وم عود الدّين و يستوي على سوقه ،و ترك ذلك إرثًا في أمته تتوارثه الأجيال جيلا عن جيل حتّى تقوم السّاعة و ه م على ذلك : و الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر و المغنم ، و لن يبرح هذا الدّين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين لا يضرهم من خالفهم و لا من خذلهم حتّى تكون العاقبة للمتقين،و صدق رسول الله ﷺ ، فكم هي كثرة المخالفين و المخذِّلين بالأخصُّ في زماننا هذا و ليت هؤلاء المخذَّلين و المخالفين من دهم اء الذّ اس و غوغائهم ،لكنّهم من خواصهم و سراتهم ،و ليت هؤلاء المخالفين و المخذّلين على شاكلة المنافقين معاصري الرسالة ممن كانوا إذا تخلُّفوا يعتذرون و يلتوون و يعرفون أنحم فعلوا قبيحا من الفعل ﴿ يَعْتَذُرُونَ إَلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَّا يَبْهِمُ قُلْ لَا تَعْتَذَرُوا لَنْ نُؤْمَنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِم الْغَيْ بِ وَالشَّهَادَة فَيُنَبُّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾، و لكن هؤلاء يلبسون قعودهم حلَّة من الشرع سيراء تعجب الذ عاظرين برلى يقلبون الأمر رأسا على عقب حيث يجعلون الباطل ( و هو ما هم عليه من التخلف ) هو الحق و يجعل ون الحق ( و هو الذي عليه شباب الإسلام و عصابة الإيمان و فرسان الشريعة من الجهاد لأعداء الله ) هو الباطل :﴿ كُبُرَتُ كُلِمَةً تُخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذَّبًا﴾ فكم هي غربة المجاهدين بين المسلمين عامتهم و خاصتهم فلله درهم من صابرين محتسبين محقّقين لذلك الوصف الكريم: لا يضرّهم من خالفهم و لا من خذهم ... فهك لذا تك ون العزيمة على الرشد و هكذا لعمري يكون التمسَّك بالحق و هكذا يكون الانتصار للدِّين ،ليس الشفيع الذي يأتي ك متّزرا ... مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا . و بمذا ينال أجر السبق كما تمّ للرعيل الأول حيث أنحم آمنه وا حين كفر النَّاسِ وصدقوا حين كذب النَّاسِ ﴿ لَا يَسْتَوي مَنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً م منْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ ﴾.



فإنّنا في زمان صار التّخذيل فيه شرعة و منهاجا و صارت المواقف الشرعيّة لا تخضع لمقاييس الـ شرع و مـ وازين التحليل و التحريم و لكنّها أصبحت خاضعة لأهواء الملوك و الرؤساء تصنع على أعينهم و على مقاسهم أو صارت مجبرة على مواكبة النظم الدولية و القوانين الأممية ،هذه التي لا تخدم إلا مصالح القوى العظمي و تترك بعض الفته اة لفائدة الدول من الدرجة الثالثة و غالبا ما تحرم هذه من أخذه ،فمثلا عند بعض الدول لا يجوز لأحد أن يجاه د الجهاد الذي هو عندهم مشروع إلا بإذن الإمام (بغض النظر طبعا عن محله من إعراب الإسلام) لماذا لأن ذلك الإمام مرتبط بمعاهدات دولية و هو الذي يعرف متى يأذن في الجهاد و متى يمنع ،حتى لا يخترق تا ك المعاه مدات ، فانظر مثلا إلى أفغانستان الجريحة فإنه أذن في الجهاد في الحرب الأولى مع الروس لأن المعاهدات الم ذكورة لا تتنافى مع ذلك بل تفرضه إلا أن هذا الإذن ليس لدعم الجهاد بكل تأكيد و إنّما لأن ذلك يصبّ في مصلحة بعض الدول المعاهدة ،كما و منع من الجهاد في الحرب الثانية مع أمريكا لأن القضية انعكست و صار ثمة الجهاد لا يخدم تلك المصالح ويتنافئ مع تلك المعاهدات ثم لا بدّ هنا أن تزول مشروعية الجهاد لهذه المعطيات لا لأسهباب شرعية و لا بد أن تصنع الفتوى على هذه الأسس فلا يأذن الإمام بالجهاد بالنفس و المال بل و يتعدى الأمر إلى ما هو أشد حين يصدر المرسوم بمنع دعاء القنوت في الصلوات و الخطب لثكالي الأفغان و الضعفاء و الم ضطهدين فهل هذا دين يا أمة الإسلام ؟ و هل يظل من الممكن أن نثق بتلك الفتاوى و المواقف الـ شرعيّة و حاله لم كم لم و صفت و هذا مثال واحد فقط؟ و أنا أسأل هنا سؤالا :ما الفرق بين الجهاد في عهد الروس و الجهاد في عهال الأمريكان؟ أليسوا كلهم كفارًا و كلهم احتل أرض الأفغان ،و ما الفرق بين حكومة نجيب الله المشيوعية وبين حكومة كارزاي العلمانية ؟ أليست الحكومتان لا تحكمان بشرع الله ،الشرع لا يفرق بين الحربين و لا بين المحتلين و لا بين الحكومتين فكلهم محتل كافر و مرتد لا يحكم بالشرع فهذا هو ميزان الشرع و مقياسه لا يتغير و لا يتبدل بتغير الألوان و الأشخاص أو الأسماء و الأوصاف و الشرع لا ينظر إلى الدعاوى و زخارف الأقوال و لا يميل مع الأهواء و الميولات و لا يعتبر مصلحة غير مصلحة الدين، فلهذا لا يضطرب و لا يتناقض، و هكذا حين لا تخ ضع المواقف لشرع الله يدبّ فيها التخبّط و التناقض و يصدر عنها التفريق بين المتماثلين كما هـ و حـ ال أفغاذ حستان و العراق حتّى قال قائلهم :إنّى لا أقول واجب و لا مستحب ( يعنى الجهاد في العراق ) بل و لا أقول فاضه ل و لا مفضول ،بل و لا أقول مشروع ،ونحن نقول :كيف تقول مشروع 🏻 و المحتل أمريكا؟ و هـ ل يقبـ ل خـ ائن الحرمين الشريفين بحذا؟ و ماذا يفعل بعهوده مع تلك الدولة ؟ ،و نحن على يقين ( لا رجما بالغيب و لكن هك ذا عودتمونا ) على أن لو كان المحتل من دول الشرق البائد لملأتم الساحة عجيجا و لبحّت أصواتكم بنداءات الجه اد المقدس : ﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فيهنَّ ﴾ و لكن الله أبقي للمخذّلين و لأعداء الله الأصليين و المرتدين من يسوؤهم و ينغّص حياقم و يكدّر صفو عيشهم إرضاء الله و نصرة لدينه : ﴿ وَلُولًا ١ فَصْلُ اللَّه عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ منهُمْ أَنْ يُصَلُّوكَ وَمَا يُصَلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَصُرُّونَكَ منْ شَيْء وأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّه عَلَيْكَ عَظيمًا ﴾ .



و بعد فإن كثيرا ممن يوفق لانتهاج نحج الجهاد في هذا الوقت الذي ادلهمّت فيه الخطوب على دين الله و أصبح على وشك الانجفال و الاضمحلال خصوصا بعدما أعيد الإعتبار للكنيسة في أن تقود حملاتها ال عمليبية ضد الإسلام و أصبح المحرّك الرئيسي لها هم زعماء الكنيسة بل قد اتضّح أنهم صانعوا السياسة الأمريكية التي تريد أن تتربّع على عرض قيادة العالم و هذا حلم قد يصدّقه المهزومون ممن هم عالة على الإسلام و زيادة ثقل في أتعابه ، أمّا المسلمون الذين يعتقدون أنّ الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله إذا حقّقت شروط الغلبة فإنهم برهن وابليد لا باللسان و لا بأضعف الإيمان أن هذا الحلم الذي تحلم به أمريكا ما هو إلا سراب تحدث به الدعاية بوالإعلام تشهد على الذي لم يرو لم يجرّب هزائة جنود هذه الدولة حتى أصبحت الاعترافات العلنية منتشرة عبر الإعلام تشهد على المزيمة النفسية لجنود أمريكا مع تزايد العمليات الجهادية المباركة التي توشك أن تؤتي ثمارها على أرض العراق و أصبحت النداءات بالانسحاب يسمعها كل أحد ،فهل تحيا في يوم ما تلك القلوب التي مات شعورها ؟و هل تلقي شعوبنا المسلمة نظرة خاطفة لا متمعنة على تاريخنا الإسلامي المجيد لتعرف أن المجد تصنعه العزيمة و التضحية و تقتنع بأن الحلول السلمية و السياسية ما هي إلا خدعة و استغلال للوقت من قبل أعدائنا و صدق "بومدين" و هو كذوب حينما قال لأحد رجال جمعية العلماء المسلمين إثر نصيحة نصحه فيها ،قال :"نحن أخذناها بالقوة فخذوها بالقوة ق

#### و للحرية الحمراء باب بكل يد مضرجّة يدقُّ.

فإن كثيرا من هؤلاء الذين قعدت بحم تلك النفوس التي تأبي المشاق و المتاعب يررون تخلفهم عن الجهادين و الضعف معاصي في أهله أو أنهم أناس حديثو عهد بالالتزام و على رأس تلكم الأعذار الجهل بالشرع لدى المجاهدين و الضعف العددي و العُددي مقابل ما يمتلكه الكفار من عدد و ترسانة عسكرية ضخمة ،و الحق أن هذا كله حاصل وواقع ،بل إن النفسية الانجزامية التي تركبت و استقرت في نفوس المسلمين سببها هو هذا الفارق الحائل في القدرة العسكرية الذي يفصلنا عن الكفار ،لأن هؤلاء المسلمين نظروا إلى هذه الحقيقة نظرة مادية بحثة ،و هذا في واقع الصراعات المادية قياس صحيح ، فالقوي يغلب الضعيف ،لكن في حقيقة الحرب المقدسة (كما هو مصطلح العصر) فالأمر يختلف و الغلبية فية قليلة عَلَيْن إِنانا و ثباتا على المبادئ و تمسكا بقداسة القضية ،و هذا الذي يجهله مسلمو عصرنا ف . : ﴿ كُمْ مِنْ فَهُ قَلِيلَة عَلَيْتُ فِيقَة كَثِيرَة بإذن اللّه وَاللّه وَاللّه مُعَ الصّابِرين في فالتنويه القرآني بحذه الحقيقة ينبئ على أن القضية معكوسة في فئة قليلة عَلَيْت فيقة تُقابلُ في سبيلِ اللّه وأخرى كَافِرة بيون على أن التصية معكوسة و إنما ميزانها قوة التوكل على الله و اعتقاد أن النصر من عنده ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَنَتُكُم كُثُونُكُمْ فَلَمْ تُغنِ عَ مَكُم و إنما ميزانها قوة التوكل على الله و اعتقاد أن النصر من عنده ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَنَتُكُمْ كَثُرُكُمْ فَلَمْ تُغنِ عَ مَكُم و الخاذ الأسباب ،فإن المسببات مرتبطة بأسبابها ،و مقدر الأسباب و المسبّات هو الله، و لم يجعل سبحانه شرط تكافؤ و اتخاذ الأسباب ،فإن المسببات مرتبطة بأسبابها ،و مقدر الأسباب و المسبّات هو الله، و لم يجعل سبحانه شرط تكافؤ وقوة معنويّة صببا للنّصر و إنما حيل شروطا أخرى كلها تنمثل في تحقيق قوة معنويّة صلية .



و السؤال الذي نطرحه ،هو هل هذه المبررات و المعاذير تسيغ القعود عن نصرة الدين و الوقوف موقف المتفرّج الذي لا يعنيه الأمر من قريب أو من بعيد ؟و الجواب بكل تأكيد :لا ،و الأسباب و العلل واضحة وضوح الشمس . فأولا :إن المحاهد بشر و غير معصوم من المعاصي طالما انتسب إلى هذا النوع من المخلوقات و ليس هو مرين جريس الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون ،فهو معرّض لارتكاب المعصية مه ـم تل جّس بـ التقوى و الإيمان و قد حاء في الحديث : لو لم تذنبوا لذهب الله بكم و لجاء بقوم يذنبون فيغفر الله لهم ، فهذا الح لديث يقرّر حقيقة قدرّية و هي أن الله كتب على عبده عدم العصمة فلا بد و أن يقع في المعصية ،و لسنا بمذا التقرير ن برّر فعل المعصية بالقدر السابق كما تعتقده المحبرة حاشا و كلاً بل نعتقد أن المعصية من كسب الإنسان و هو مؤاخذ بم ا إن لم يتب لأن الله تعالى هدانا النجدين وأوضح لنا السبيلين و أقام علينا الحجة برسله و كتبه ،الكننا نقول :إن عدم العصمة تقتضى الوقوع في المخالفات و الذنوب مع وجود التوبة و الرجوع إلى الله ،و في الحديث : كل اب من آهم خطَّاء و خير الخطَّائين التّوابون و في آخر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، و قد شرع الله الحدود و التعازير لا لأجل الردع و حسب بل لأجل تطهير الجابي كذلك إذا كان الذنب لا يتعدّى صاحبه و لأجل استيفاء حقوق الناس إذا كان الذنب يتعدّى إليهم يقول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالهمْ وَأَنفُسهمْ في سَبيل اللَّه وَالَّذينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئكَ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْض وَالَّذينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجَرُوا مَا لَكُمْ منْ وَلَايَتهمْ منْ شَىْء حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنصَرُوكُمْ في الدِّين فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ ﴾ الأنفال فقد كان ترك الهجرة قبل الفتح معصية تسقط الولاية الدينية و كان حينها لا يتمّ إيمان ام رئ ح يتي يهاجر و هذه من ضوابط الكبائر و ليست معصية صغيرة ، لأن الصغائر لا تصل إلى حد إسقاط الولاية ، فهذا موق ف الإسلام من هذه المعصية و هو موقف لا شك شديد لأن المسلم في هذه الحالة يعيش غربتين غربة الأع ماء و غربة الإخوان ،و قد كانت غربة واحدة كافية لإحراج المسلم علما بأن الإسلام أولى اعتبارا كبيرا للغربة حينما جعلها سببا لزيادة الأجر ،ذلك أن الإنسان بطبعه المدني لا يتحمّل المجافاة فلمّا تحمّلها استئناسا بما عند الله و في سبيله تاركا خلّم ة البشر عوّضه الله خيرا من ذلك في الآخرة قال ﷺ: بدأ الإسلام غريبا و سيعود غريبا كما بدأ فط وبي للغرب اء الذين يصلحون إذا فسد الناس فمعاقبة المسلم بمذه الغربة على غربته ثما يدلُّ على أن ما هو فيه كبير، و أوضح من هذا قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفينَ في الْ أَرْض قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّه وَاسْعَةً فَتُهَاجِرُوا فيهَا فَأُولَئكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّهُ وَسَاءَتْ مَصيرًا ﴾ و الآية نازلة بلا خ للاف فيمن تركوا الهجرة ،لكن الإسلام أسقط هذه العقوبة حين أريد هذا المسلم على إسلامه و لم يعد لها أثرا في هذه الحالة ، لأن القضية هنا تدور بين بقائه و استمراره على الإسلام أو تخلّيه عنه بينما كان في الأول الأمر يدور بين إقلاعه عن المعصية أو بقائه عليها ،فلينظر هنا كيف يقدّم الإسلام الأهم فالأهم و يتحمّ لل أدني المف لسدتين لل لفع أعلاهم ا و ذلك بتحمّله معصية عدم الهجرة و هي مفسدة دفعا لتخلّيه عن الدين و هي مفسدة أعظم ،و هذه م بن حكم ية الإسلام بحيث أنه لا يخلط بين الأمور كما يفعله المنهزمة و لا يجعل التلازم بين الأشياء التي لا تتلازم فحقوق الأخوة و واجب النصرة لا علاقة له بطاعة المسلم و معصيته كما تقرر هذه الآية فكل في ناحيته ،فمن هنا نعرف أن الدين



يجعلون تلازمات لا تمت إلى الشرع بصلة قوم مخرّفون على أقلّ تقدير ،و إن السبب في تخليطهم في حقيقة الواقع الذي لا ينتطح فيه عتران هو حب الدنيا و كراهية الموت ،لكن لا ينتظر من هؤلاء أن يقولوا :نحن نحب الدنيا و نكره الموت ،إذا لانحسم الأمر معهم و قلنا لهم :دونكم البيوت فالزموها فإن لم تغن فاحفروا لكم أخاديد و اعمروها حتى ته ضع الحرب أوزارها و ما أحسن ما قبل :

إن الله خلق للحرب رجالا و رجالا لقصعة و ثريد

فهذه حقيقة نحن لا ننكرها و لسنا نطلب منهم أن يكونوا أبطالا و فرسان حرب فعندنا من هذين الكفاية و لله الحمد المكن هؤلاء ينسبون قعودهم للشرع تحت غطاءات متعددة و بتلازمات متعسفة ليربحوا الأمرين القعود و الراحة م ع الشرعية حتى لا تزعجهم الأسئلة من هنا و هناك .

ثم نقول: إن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ،فإزالة المعصية الواقعة جلب مصلحة ،و تحديد الدين و العرض و الأرض بالزوال مفسدة ،بل إذا كان الإسلام يتحمّل المفسدة الصغيرة ليدفع المفسدة الكبيرة ،فما بالك إذا كان يقابل دفع المفسدة الكبيرة .

و إذا كان الرأي عند فقهاء الإسلام أن يقاتل مع الرجل الفاجر حتى لا تكون المعاصي سببا في إلغاء فرض من أه م فروض الإسلام الذي هو الجهاد ،و هذا في القائد الذي يملك زمام الأمور و يمكم أن يأتسي به غيره من الجند طالما أن الناس على دين ملوكهم ،و لأن القائد قد يكون ضعيفاً أمام ردع العصاة لكونه يأتي ما يأتون و واقع فيما هم فاعلون و في هذا مظنة لانتشار المعاصي فالشأن إذا كان ذلك في الجند مع وجود ما يردعهم و يردّهم عن المعاصي ،فه لما لا شك أولى بأن لا يُترك الجهاد من أجله لأن ما ذكرناه من المحدور أنفا أشد مما ذكرناه هنا. و هب أنّنا تركنا الجهاد في فلسطين و في العراق و في غيرهما من الدول المحتلّة أو المحكومة بقوانين المحتلّين لوجود هذه الأفات في صفوف المجاهدين كيف يكون حال المسلمين في هذه الدول ؟فإذا كانت دولة مذ لم الجزائر مر يحكمها جزائريون يدّعون الإسلام ،من أهم برامجهم إلغاء مادة الشرع الإسلامي من المدارس و إلغاء قانون قد يـ شتمل عـ لـ نسبة ما من الإسلام و هو قانون الأسرة من قوانينهم لتقوم أجيال على العلمنة و التفسّخ ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا أَ ورَ اللَّه بأَفْوَاههمْ وَيَأْبِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُونَ ﴾ ،فكيف إذا كان حكام البلاد الإسه للامية يه ودا أو نصاري ،و قد قيل للإمام أحمد :إن بعض الناس يقول :" أنا لا أغزو و يأخذه ولد العباس إنما يوفّر الفيء علم يهم ". فقال : "سبحان الله هؤلاء قوم سوء هؤلاء القعادة مثبّطون جهّال ،فيقال لهم :أرأيتم لو أن الناس كلهم تركوا الجهاد أليس يكون قد ذهب الإسلام؟ ماذا كانت تفعل الروم " ،فانظر إلى الفقه ،ثم القاعدة المتفق عليها عند علماء الإسلام وفقهائه و هي تحمّل الضرر الأصغر لدفع الضرر الأكبر ،و لا يختلف مسلمان أن ضرر الكفر و الشرك أكبر من ضرر المعصية مهما كثرت و هذا الذي فهمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين غزت التتار بلاد الإسلام وادّعوا الإسلام فيما بعد حتى أشكل أمرهم على كثير من الناس فإنهم ادّعوا أنهم أحق بالمسلمين من قيادة الأمور لأن المسلمين فيهم معاصى ،فقال رحمه الله :" إن ما هم عليه من المعاصى و الشرك أضعاف أضعاف ما عليه المسلمون ،وإن قول هؤلاء من جنس قول الخوارج (نحن أولى بالأمر من على ﷺ لأنه كفر . أعاذه الله . ) ،فقاتلهم على بمن معه من المسلمين



بأمر رسول الله ﷺ "،فهؤلاء التتار الذين التبس أمرهم على كثير من الناس لما كانوا يدّعونه من الإسـ للام و النطـ ق بالشهادتين كان شيخ الإسلام رحمه الله يحرّض على قتالهم و يردّ كل شبهة تشكُّك في قتالهم فكيف لو أدرك زماند ١ هذا و بالاد المسلمين تعلو فيها أحكام الردّة و الحكام في كل بلد إسلامي يعلن ون ولاءه م لليه ود و النصاري و يتعاهدون على حرب الإسلام ،و بعض بلاد المسلمين يحتلُّها اليهود و النصاري يدعون على دينهم طوعا و كره ا و يهدمون بيوت الله على من فيها من المصلّين و يركلون كتاب الله بأرجلهم داخل بير وت الله ،أك يان يقر ول إن المسلمين لا طاقة لهم بأمريكا و لا بإسرائيل و ينظر إلى المجاهدين في العراق و غيره على أنهم مجانين كما نطق به بعضهم ،ألم تكن التتار أضعاف أضعاف المسلمين عددا و عدّة ،ألم تجر أزقّة بغداد سيولا من دماء الم سلمين بفع لم احتلالهم ،فهل استسلم المسلمون و قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده أم هل دعا علماء المسلمين إلى ما دعا إليه هؤلاء اليوم ؟إن هذه النكسة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإسلام فإن القدس سقطت في أيدي الصليبيين تسعين سه نة و لم ييأس المسلمون من استردادها حتى استردّها صلاح الدين رحمه الله فإن بمثل هؤلاء يعود للإسلام عزّه و كرامته له ،أما هؤلاء الذين تصدّروا كرسي التوجيه في الأمة و في الواقع لا هم في العير و لا في النفير فيحسن بمم الاشتغال بم ا يحسنون و يتركون قيادة الأمة لمن هو كفء لها قيلا و فعلا و لا يقحموا أنفسهم فيما هو فوق قدراتهم بمراحل . أما ثانيا : فأين الدليل من كتاب الله و سنّة رسولهﷺ على أن فرض الجهاد يبطل و يسقط بوجود معاصي أو جه ل في المجاهدين ،ثم إن وجد هذا الدليل فهل هو خاص بالجهاد فقط أو هو عام في كل فرائض الشرع فنترك مثلا الصلاة و الصيام و الحج لأن أكثر الناس اليوم في غياب العلم الشرعي متلبّسون بالمعاصي و الجهل و قليل جدا من يـ ؤدي هذه الفرائض على وجهها ثم إن وجدت هذه الخصوصية فما دليلها حيث لا يجوز التخصيص بدون مخصص و لا حظُّ للعقل و الاجتهاد فيه ،فإذن إذا لم يكن هناك دليل شرعي على هذا الادعاء لا عاما و لا خاصا و هو كذلك بل قه لم جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن أنس في قال: قال رسول الله الله الله الله الله الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره و لا نخرجه من الإسلام بعمل و الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله عدل عادل و لا جور **جائر و الإيمان بالأقدار** و إذا علم أن الجهاد من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فإن أهل العلم نصّوا على ي أن الرجل لا يترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر حتى في حالة تلبُّسه بالمنكر ، و قد ثبت عنه ﷺ أنه قر ال : ﴿ اللَّهُ يؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر و بأقوام لا خلاق لهم ، وإذا كان بعض أهل العلم أجاز الاستعانة بالكفار في بعض الصور لحاجة المسلمين لذلك أو لمصلحة راجحة فأولى أن يقاتل مع فساق المسلمين لا سيما و أن تداعيات ترك الجهاد معروفة و لا حاجة لبسطها و لكنها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور .

وإن تعجب فالعجب من هذا التصور الرجعيّ الذي يرسي قواعد الاحتلال و يعلي صروحه ، و السؤال المنطقي الذي ينبغي طرحه هو :ماذا نفعل؟ و كل عاقل في الدنيا يرى بعين بصره و بصيرته المستوى الديني المنحط الذي وصلت إليه أمة الإسلام و ليس لذلك سبب إلاّ السياسات التدميرية للأخلاق و الدين و القيم التي تساس بحم اب للاد الم سلمين و فرض مناهج التغريب منذ المراحل الأولى من التعليم حتى يدرس الإسلام في ذهنية الطالب كما يدرس وشي الثوب ،فهل يوجد في الدنيا حرب على الدين أخطر من هذه ؟،ثم لنسأل سؤالا آخر ، الماذا تريد أمريكا تغيير مناهج التعليم في



بلاد المسلمين ؟ فهل تريد صلاح أمّتنا ؟ و الجواب ،لا بالطبع لأن الله عز و حل يقول :﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلْتَهُمْ﴾ و يقول :﴿ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبَّكُمْ ﴾ فهاهو القرآن يجيبنا عن هذا السؤال بكل وضوح فهل بقي شك في أن هؤلاء أع داؤنا على ي الدوام و لا يريدون لنا الخير مهما زخرفوا لنا الكلام و مهما زوقوا من شعارات .

إن الذين استجابوا لهذه الإرادة الأمريكية الخبيئة بعدما اتفتح للجميع أن نواياها القضاء على الإسلام لا يشك عالم بدينه منصف في حكمه أنحم خارجون عن الإسلام محاربون لدين الله تحت أيّ عذر تعلّلوا إذ لا عذر في هذا ،و قد رأى الناس استجابة الكثير من حكام العرب لهذه السياسة الأمريكية و في مقدمتها الجزائر الشيء الذي بوّأها رضى الأمريكيين و إشادتهم بتلك الاستجابة .

و أما ثالثا : فلا بد من الابتلاء قبل التمكين ،فقد سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقيل له :أيُمكّن المرء أم يبتلي ؟ فقال : لا يُمكِّن حتى يبتلي ،و قال الله عز وجل: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْء مِنْ الْخَوْف وَالْجُوع وَنَقْص م مِنْ الْ أَمْوَال وَالْأَنْفُس وَالثَّمَرَات وَبَشِّرْ الصَّابرينَ ﴾ الَّذينَ إذَا أَصَابَتْهُمْ مُصيبَةٌ قَالُوا إنَّا للَّه وَإِنَّا إِلَيْه رَاجعُ ونَ ﴾ أُولُدَ كَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ ﴾ و قال تعالى :﴿ وَلَنبُلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَ مَم الْمُجَاهِ لدينَ منْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾ و قال :﴿ أَمْ حَسَبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمْ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَ لَدُوا مَ لَمْكُمْ وَلَا مَ يَتَّخذُوا منْ دُون اللَّه وَلَا رَسُوله وَلَا الْمُؤْمنينَ وَليجَةً ﴾ فلا يمكن أن نتصوّر عودة الإسلام بعد هذا الغياب الطويل بدون متاعب و لا ثمن من مال و نفس و جهد جهيد فإن تحقيق النصر للإسلام لا يقدّر بثمن و لهذا لم يكتبه الله تعالى لهذه الأمة إلا ببذل النفوس و الأرواح و لا شيء أعزّ على الإنسان من نفسه فلا داعي للتهويل بضخامة الخسائر التي يتلقَّاها المسلمون و هي في جنب خسائر الكفار قليلة و قد قال تعالى : ﴿ إِنْ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَ أَلَمُونَ كَمَ ا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّه مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ فالتعلُّل بالضعف و قلَّة اليد و الرجال مناص خادع و سراب يغرّ البعيد ،ثم نحن لم نحاول في يوم ما أن نرفع هذا المناص و ننتقل إلى مرحلة تمكّننا ما من هزيمة العدوّ و بقينا ذ بركض وراء هـ ذا السراب حتى غُزينا في عقر دارنا أو استسلمنا لمراد عدوّنا فمتى على خطكم ندرك هذه المرحلة إذا كان عدونا يرداد قوة و نزداد ضعفا و يزداد إيمانا بقضيّته (القضاء على الإسلام) و نزداد نحن تخاذلا و انخداعا بشعاراته ألا يعني هـ لما إلغاء فرض الجهاد في سبيل الله ، فالحزم أننا لا ننتظر شيئا مجهولا أو لا حقيقة له و لنعتمد على ما نملك و هذا واجبنا الشرعي لا سيما و نحن مدافعون و لسنا مهاجمين و الله يقول : ﴿ وَأَعَدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مَنْ قُوَّة وَمَنْ رَبَاطُ الْخَيْلُ تُرْهُبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ .

إنه لابد من الابتلاء حتى ينصهر المسلم و يعلم أن دين الله ليست سلعة تتبادلها الأيدي تعلوا أحيانا و ترخص أخ رى ، الله النه ذات ثمن ثابت هو ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَهْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَ بِيلِ اللَّهِ فَ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ وَعُنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَبْشُرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ وَعُذَا عَلَيْهُ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَبْشُرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَاللَّهُ عَلَى اللهِ فَاسْتَبْشُرُوا بَيْعُكُمْ الَّذِي بَاللهُ فَوْ اللهِ فَاسْتَبْشُرُوا بَيْعُكُمْ اللهِ عَلَى اللهُ وَوَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن نور .

\*\*\*\*





#### مربقلم: أبي عبد الله محمد

إن الجزائر اليوم تتجاذبما قوتان ويتصارع عليها حزبان: حزب الإسلام وحزب الجاهلية .

فأما حزب الإسلام فرايته واضحة نقية وكيف لا؟ وهي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله .وغايتها كـ لمالك طيبـ ة زكية وكيف لا ؟ وهو يطمح إلى الوصول إلى ﴿إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلًّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ .

وأما حزب الجاهلية فرايته خبيثة عميّة وغايته منحطة دنيّة، لأنما تدور حول الأهداف اليهودية و المشاريع الصليبية . والمجاهدون في الجماعة السلفية للدعوة والقتال هم من جند الله ومن أنصار رسوله الله على الردّة تحت راية التوحيد من أجل أن تعود البلاد إلى دائرة الإسلام يحكم فيها بكتاب الله وسنة رسوله الله تقام فيها الحدود و ين يسر فيها التوحيد ويحارب فيها البدع وينشر فيها العدل وتحطم فيها الأصنام و يرفع فيها القرآن فوق الرؤوس ويوضع فيها الدستور تحت الأقدام .

و العلمانيون الكفرة الفجرة من أبناء فرنسا، والذين اتبعوهم و نصروهم من أبناء الدنيا، هم حزب الشيطان الكين وافقت عداوتهم للإسلام عداوة اليهود والنصارى له فتحالفوا عليه

ثُمَّ زعموا أنهم لم يتحالفوا إلا على محاربة الإرهاب.

فالصراع المحتدم في الجزائر هو صراع ديني إيماني ، صراع بين عقيدتين متضادّتين ورايتين متنافرتين ومشروعين متعاديين ... ولذلك فمن زعم أن الحرب التي تجري فيها هي حرب بين إخوة نزغ بينهم الشيطان فهو ملبّس مضلّل فاسد النيّة خبيث الغرض ، لأن الحرب في حقيقة الأمر هي بين دينين ، دين كالذي قاتل لأجله رسول الله وين كالذي قاتل دونه أبو جهل .

فالمجاهدون أولياء الرحمن يريدون أن تعود الجزائر كما كانت منذ الفتح الإسلامي جزءا من الأم ـ ة الإسـ للامية ودارا للإسلام يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر وتنشر فيها الفضائل وتحارب فيها الرذائل وتكون فيها كلم ـ ة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى .

و المرتدون أولياء الشيطان يريدون سلخ الأمة عن دينها وإبعادها عن تاريخها و حضارتما وتشويه هويتها حتى يسهل عليهم دمجها في الإتحاد الأوروبي .

وجند الله في الجزائر يقاتلون من أجل أن تعود للأمة خلافتها الضائعة ،خلافة على منهج النبوة ، أساس حكم فيها : قال الله تعالى ،قال رسول الله ، وأجمع العلماء.

<sup>1</sup> الاية40 من سورة يوسف



وجنود إبليس يقاتلون من أجل جزائر جمهورية على منهاج أفلطون و ديموقراطية على مذهب اليونان ، شعبية وفي ق مبادئ الثورة الفرنسية .

والمجاهدون يريدون أن يكون للأمة جيش من خيرة أبناء الأمة لا من سفلتها ، جيش يفقه العقيدة ويغار على السدين ويعرف معنى الأخلاق ، ويحرس دار الإسلام ويصون أعراض المسلمين ، ويشارك في تحرير المسجد الأقصى وصد العدوان عن العراق وأفغانستان و الشيشان و استرجاع سبتة و مليلية وكل أراضي الإسلام السليبة.

أما الخونة المجرمون فيريدون أن يكون الجيش الجزائري (une compagnie de corvèe spèciale) داخل الحلف الأطلسي حيث تنحصر مهامّه فيما يلي :

- محاربة الإسلام تحت ذريعة الإرهاب
  - إختطاف الأبرياء وقتلهم
    - تعذیب المؤمنین
    - ترهيب الأمنين
- تألیب الشعب بعضه علی بعض بإجباره علی حمل السلاح.
  - رفع التقارير الأمنية إلى مصالح الإستخبارات الأجنبية.
    - السطو على ممتلكات وأكل أموا ل الناس بالباطل
- حرق الغابات وإتلاف المساكن المعزولة في الأرياف .إلى غير ذلك من أنواع الإجرام و الإستكبار ومظاهر الظلم والفساد

نحن نريد أن يكون الشباب الجزائري مؤمنا متخلّقا ،حيّا متيقظا لهموم أمته شاعرا بمسؤوليته نحوها ،عارف لم بمكر أعدائها مدركا للمؤامرات التي تحاك ضدها .

نريده أن يكون من أهل الجد والحزم والعزم لا يشغله طلب العلم عن الجهاد .

يطلب العلم النافع ويتدرب على فنون القتال واستعمال أنواع السلاح.

نريد أن تتحول ملاعب الجزائر إلى ميادين للتدرّب على القتال وتتحول المقاهي وقاعات الألعاب المنتشرة في الأحياء السكنية إلى أماكن لأجتماع الزمر والسرايا التي تحضر للجهاد .

نريد أن يخرج الشباب الجزائريّ من هذا المثلث المقيت: المقهى،الملعب،قارعة الطريق. لينتقل إلى هذا المثلث الراؤ ع: المدرسة، المسجد، قاعة التدريب.

أما هم فيريدون لهذا الشباب أن ينغمس في الرذائل حتى يتميع ويتخنث ويفقد رجولته.

فوفّروا له كل أسباب الإنحراف والضياع والإفساد ، حتى انتشرت الفاحشة بينهم بل إنتشر بينهم الشذوذ الجد سيّ وأدمنوا المخدرات.

فأهدروا هذه القوّة الهائلة للمجتمع وحيّدوها في صراعها الحضاري مع أعدائها.

فصار الشباب يلهث وراء المادّة ويتبع الشهوة ولا يفكر إلا في اللّذة ،لا يهمه دين ولا تحمه أمة ولا يهمه وطن.

ماتت فيهم حمية الدين وانعدمت فيهم الغيرة على العرض ونزع عنهم الحياء فانتشرت بينهم الجريمة وكثرت فيهم الأمراض وعظمت فيهم ظاهرة الإنتحار.



نريد أن تكون المرأة المسلمة في الجزائر كما أرادها الإسلام محررة من عقائد الجاهلية مطهّره من رذائه لل الإباحية شريفة عفيفة ولودة للرجال مربّية للأجيال.

علاقتها بالرجل علاقة تكامل وانسجام،لا علاقة تضادٌ وانفصام. إن كانت أمّا فهي مبجّلة وإن كانت أختا فه ي مكرّمة وإن كانت زوجة فهي معزّزة وإن كانت بنتا فهي مدلّلة.

نريدها أن تعلم أن سعادتها في الدنيا والآخرة هي في طاعتها لربحا الذي خلقها ويعلم ما يصلحها مما يفسدها ألَّ ما يعُلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْحَبِيرُ﴾ أ. وشقاوتها بل وشقاوة المجتمع كله في خروجها عن الفطرة التي فطره ما الله عليها .

أما الدّعاة إلى الجاهلية فيريدون للمرأة الجزائرية أن تصير كالمرأة الغربية لعبة يلهو بما الرجال فأخرجوها من خدرها ونزعوا عنها برقع الحياء وباسم الحرية حرّروا البنت من ولاية أبيها وباسم المساواة أفسدوا المرأة على زوجها ولأنحم يريدون أن تصير النساء الجزائريات كلهنّ أمهات عازبات ، فقد أصدروا قانون يحدد مكافأة مالية لك لم واحدة جاءت بولد من الزنا .

ولأنحم يريدون أن تكف المرأة الجزائرية عن إنجاب المسلمين ،فقد سنّوا قانون الجنسية ليشجعوها على إنجاب اليهود والنصارى .

فإفساد المجتمعات الإسلامية كما خطط له أعداء الإسلام في هذا العصر يمر حتما بإفساد المرأة المسلمة.

فالمرأة ،و الشاب ، والتعليم كلّها مقاتل للمسلمين و أعداؤنا يأبون إلا إصابتها،ولذلك هم يركزون رميهم عليها . نحن نريد أن تكون منظومتنا التربوية منبثقة عن هويتنا العربية الإسلامية نابعة من أصالتنا ، محافظة على شخ عسيتنا فالمدرسة الجزائرية أن تكون بين أيد أمينة ، حتى تنشأ الأجيال نشأة سليمة منسجمة مع دينها ولغتها وتاريخها .

وهم يريدون أن تبقى المدرسة الجزائرية كما كانت زمن الإستعمار الفرنسي يقرأ فيها أبناؤنا دينا غير دين أمت هم وتاريخا غير تاريخها بلغة غير لغتها ،كل ذلك من أجل تكثير سواد العلمانيين الذين يسعون بكل جهدهم إلى إخراج الجزائر من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر.

نحن نريد أن تكون ثروة النفط والغاز ملكا للأمة ،كلّها ينتفع بما أبناؤها ويبنى بما إقتصادها ، وسلاحا فعّالا ضدّ أعدائها ، نحن نرفض أن تبقى هذه الثروة حكرا على طبقة من اللصوص الحاكمين ، يتصرف فيها الرئيس وحاشيته بحسب هواهم إن شاءوا باعوها وإن شاءوا رهنوها وإن شاءوا سرقوها .

وهم يريدون أن تبقى ثروات الجزائر نعمة على الغرب ونقمة على الشعب إذا انخف ضت أسـ عار البتـ رول زادت المديونية وإذا ارتفعت أسعاره زادت المعيشة غلاءا.

فمنابع النفط إستولت عليها الشركات الأجنبية وأحاطتها أمريكا بقواعد عسكرية لحمايتها فبترولنا صار سلاحا في أيدي أعدائنا.

واكتفى حكام البلاد العربية بمنتجعات في أوربا أو أمريكا و أرصدة في البنوك الأجنبية .

\*\*\*

<sup>1</sup> الآية14 من سورة الملك



### الإستفتاء و مسلسل التزوير

مر الإستفتاء الذي دعا إليه الطاغوت الجزائري لميثاق السلم و المصالحة و أسفر كالعادة عن النتائج المعجزة و الأرقام العجيبة.

ففي الوقت الذي لوحظ فيه عزوف كثير من الذياس عن المشاركة إلا أن الطواغيت زوروا الحقيقة بإعلائهم لنسبة مشاركة 80%، وأعتبرها وزير الداخلية قالياسية و خارقة للعادة في الجرأة على الكذب التزوير و خارقة للعادة في الجرأة على الكذب و الإستخفاف بعقول الناس، كما وأعلى نفس الطاغوت عن نسبة 97.36% للناخبين الذين صوتوا بنعم، وقد كنا نظن إلى عهد قريب أن زمن ال بنعم، وقد كنا نظن إلى عهد قريب أن زمن ال أن مهازل الطواغيت لا زالت مستمرة، ويثبت للمرة الألف أنهم لا زالوا مصرين على استعباد الناس و على مواصلة إحرامهم في حق الإسلام و المسلمين.

و مما يجدر التذكير به في هذا المقام الإستفتاء الدي أجرته قناة الجزيرة على موقعها حول الميثاق و كان متزامنا مع الحدث و طُرح فيه السؤال التالي: هل تعتقد أنّ ميثاق السلم و المصالحة هو من أجل إخراج البلاد من أزمتها ؟ فكانت النتيجة كالتالي:

72.5% لا،بل الهدف من هذا الإستفتاء هو تر أمين سلامة النظام الحاكم.

27.5%نعم.

#### حملة إعلامية مسعورة

لا زالت الحملة الإعلامية الحي يه شنها الطاغوت الجزائري عبر الأقلام المأجورة من الصحافة الجزائرية مستمرة و مستعرة، فرغم التأكيدات المتعددة لمواقف المجاهدين الرافضة ل "نفاق السلم و المصالحة"، و إعلائهم الدّائم عن استمرار الجهاد حتى الدصر أو الإستشهاد، إلا أنّ الصحافة العميلة أبت إلا الخداع و التنهيف و التزييف، فمن كذب صراح عن حشود من الراغبين في الإستسلام إلى صراعات داخلية موهومة بين المجاهدين حول الميثاق المسخ.. اضافة لركام من الإشاعات الدنيئة و التشويه المتعمد الذي هو عمل استخراقي ليس له أي علاقة به الإعلام و الصحافة (الحرّة و التربيهة!).

ونحن إذ نكذب كل ذلك الهراء، فإننا ندعو إحواننا المسلمين لأن لا ينخدعو بتلك الأخبار و الإشاعات الملققة وأن لا يثقوا إلا بمصادر المجاهدين بعد أن أصبحت الصحافة الجزائرية أبواقا لأجهزة الإستخبارات يديرها "اسماعيل" و"توفيق" وغيرهما من رؤوس الإجرام.



## الأرقام المتناقضة و التخبّط المستمر

يدو أنَّ مسلسل التصريحات المتناقضة للطواغيت حول عدد المجاهدين لا زال مستمراً، ففي ندوة صحفية عقدها وزير الداخلية شهر سبتمبر أعلن فيها أنَّ عدد المجاهدين في الجزائر هو من 800إلى 1000، وقد تعجّب الصحافيون من هذا بعد أن كان قد أعلن منذ أشهر قليلة فقط عن رقم 300.

و يأتي هذا التناقض لدى الطواغيت ليؤكّد تخ ببطهم
 المستمر في حريم على المسلمين.

و قد أعلن المجاهدون عن كذب تلك الأرقام و أكدّوا في عدّة مناسبات أنّ قضيّة الأرقام لا تعني كثيرا أم ام شرعيّة القضية التي يقاتلون من أجلها، و أن الجهاد هو واجب شرعي و فريضة عينيّة لن تسقطها بأي ح ال كثرة و لا قلّة.

#### ظهور جديد للشيخ أيمن الظواهري

في ظهور جديد للشيخ المجاهد أيمن الظواهري حفظ ه الله على شريط مصور بتّ ه قد اة الجزيرة يوم 20سبتمبر الماضي تحدّث الشيخ عن الم برّرات الشرعية لغزوة لندن وبيّن أنّ بريطانيا الحليف الأوّل لأمريكا هي دولة عريقة في الإجرام و لا زالت مصرة على حربحا للإسلام و المسلمين و أن عليها أن تذوق العذاب جرّاء جرائمها تلك.

وقد أثنى الشيخ على المنفّذين لهذه الغزوة ،كما بيّن الخسائر الأمريكية و البريطانية في أفغانستان و العراق و كشف الفشل الذريع للغ زاة في حربجم على الجاهدين في كل مكان و بيّن كذبجم الفاضح على شعوبجم،كما حذر الإخوة الجاهدين في فلسطين من المؤامرة المحاكة ضدّهم و محاولة شراء جهادهم بمقاعد في البرلمانات الشركية.

و قد أثلج بكلمته تلك صدور المؤمنين في كل مكان ، ذلك بأنه و برغم الحرب الساملة المعلنية على المجاهدين لا زال قيادة الجهاد يحرّض ون الأمّية و يكشفون زيف الطواغيت و يحقّقون النصر القيادم خطوة بعد خطوة ...

#### و ما يعلم جنود رَبُّك إلاَّ هـ ـو !

جاء إعصار "كاترينا" الذي ضرب أمريكا لينظاف للهزائم التي تتوالى على طاغوت العصر وليكاشف هشاشة المجتمع الأمريكي، وقد خلف الإعصار خسائر بشريّة و اقتصادية هائلة، و تسبّب في ارتفاع سعر البترول، وأعقبه موجة فرح لأغلب الاستضعفة لما يرونه من الطغيان الأمريكي، وقد كان الإعصار بصدق جنديا من جنود الله. ﴿ وَ مَا يَعَلَمُ عَبِودِ وَ الله . ﴿ وَ مَا يَعَلَمُ عَبِودِ وَ الله . ﴿ وَ مَا يَعَلَمُ عَبِودِ وَ الله . ﴿ وَ مَا يَعِلَمُ عَبِيدِ وَ وَلَا كَانَ الله مَا يَعِلَمُ عَلَيْهِ وَالله . ﴿ وَ مَا يَعِلْمُ عَبِيدِ وَ الله . ﴿ وَ مَا يَعِلْمُ عَبِيدُ وَ مَا يَعِلْمُ الله وَ وَلَا كَانَ الله وَ وَلَا كَانَ الله وَ وَلَا كَانَ الله وَلَا اللهُ وَلَا ال

#### انتصارات للمجاهدين في العراق

أحرز المجاهدون الأبطال في العراق على انة صارات كثيرة في شهر رمضان و قد اشتدت المعارك بينهم و بين الصليبيين و أعوائهم، و يبدوا أنّ الأمريك ان و الحكومة المرتدة مستميتان بشدة لتمرير الدستور اللعين و لتغطية هزائمهم التي أصبحت ظاهرة للعيان، و قد كان القائد أبو مصعب الزرقاوي حفظه الله قد أعلن حربا شاملة على الروافض المتعاونين مع الإحتلال، و استثنى من ذلك المحايدين، و جاء هذا الإعلان بعد حرب الإبادة التي يشنها هؤلاء على أهل السنة بلا استثناء. فاللهم انصر إخواننا في العراق.

#### \*\*\*\*



# بسمالاالرحمن الرحيم

#### تقرير إخباري(3)

الحمد لله القائل في كتابه ﴿و قاتلوهم حمّى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله ﴾،و الصّلاة و السّلام على نبي المرحمة و الملحم .ة القائل: من مات و لم يغز و لم يحدّث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية و بعد:

فهذا ملخّص لأبرز العمليات القتالية التي نفّذها المجاهدون في الأيّام الأخيرة ،و قد تزامنت كلّها مع الحملة الإنتخابية المسعورة السيّ شُنِّت لإنجاح الإستفتاء ،و قد حاول الطواغيت التكتّم على عمليات المجاهدين لعدم التشويش على حملتهم تلك،و تغطية ه زائمهم المتكررة،نسأل الله أن ينصر المجاهدين و يسدد رميهم :

- في يوم 2005/09/13 بين شود ولاية بومرداس نفّذ المجاهدون البواسل عملية إغتيالا لقائد فرقة الدرك الوطني عند تواجده في مقهى بقرية أولاد خداشو انسحبوا لقواعدهم سالمين.
- و في نفس اليوم 9/13 0/5/09/1 ببلدية "سيدي داود"و لاية بومرداس فجّر المجاهدون قنبلة على دورية للجيش تمرّ بطري قى ساحل بوبراك و كانت الحصيلة مقتل جنديين.
- و في يوم 2005/09/16 بالمكان المسمّى "سيوان" ببلدية عطية ولاية سكيكدة نفذً المجاهدون البواس لم كميذ لم ناجح لم
   و تمكّنوا من قتل 3 طواغيت (حركيين و دركي) و جرحوا 5 آخرين.
- و في يوم 2005/09/20 بمنطقة بوكحيل ببلدية عين الريش فجر المجاهدون قنبلة أسفرت عن حصيلة 8طواغيت ما بين
   قتيل و جريح.
- و ثي يوم 2005/09/22 ببلدية العوانة ولاية جيجل نفّذ المجاهدون البواسل كمينا محكما لدورية من الجيش تمكّذ وا م ن
   خلاله من قتل 8 جنود و جرح 4 آخرين.
- و في نفس اليوم 2005/09/22 ببلدية تامالوس و لاية سكيكدة أقام المجاهدون حاجزا على الطريق و تمكّنوا من قتل 2
   طواغيت بعد أن تحقّقوا من هويتهما.
- و بنفس اليوم 2005/09/22 بالثنية ولاية بومرداس فجر المجاهدون قنبلة على دورية للجيش و كانت الحصيلة عدد مجهول من القتلى و الجرحي.
  - و في يوم 2005/09/23 بنفس المنطقة نفّذ المجاهدون عملية إغتيال ناجحة ل"باتريوت"أمام بيته بحي الشاليات.
- و في يوم 2005/09/24 و على الطريق الرابط بين سعيدة و أدرار نفّذ المجاهدون عملية اغتيال لدركيين و انستحبوا سالمين.
  - ◙ و في يوم 2005/09/25 ببلدية تاشتة و لاية عين الدفلة نفّذ المجاهدون كمينا للحركي فتمّ قتل 2 و حرح أخر .
- و في نفس اليوم 2005/09/25 بمنطقة ميزرانة ولاية بومرداس انفجرت قنبلة زرعها المجاهدون على آليـ ة ع سكرية و خلفت حصيلة مجهولة من القتلي و الجرحي.
- و في يوم 2005/09/26 ببوكحيل ولاية الجلفة انفجرت قنبلة زرعها المجاهدون على قافلة عسكرية و كانت الحصيلة قتل
   3 عساكر و عدد مجهول من الجرحي.
- ◘ و في يوم 2005/09/28 ببلدية تيجلاًبين ولاية بومرداس انفجرت زرعها المجاهدون للحركي فجرح على اثرها 3حركي.
- و ثي يوم 9/29/2005 بدائرة تكوت و لاية باتنة نفذ المجاهدون البواسل كمينا لقافلة من الدرك كانت تنق لم المحاض بر الإنتخابية و أصابوا الآلية الأولى و أسفر الكمين عن حصيلة مجهولة من القتلي و الجرحى.

\*\*\*



# بسمالاالحمث الحيم

## اكحمد للهوصل اللهمة علىمحمد وآلهو صحبه وسلم

الجماعة السلفية للدعوة والقتال

# لا سِـلْـمَ بِدون إسْـــلام

إنّ الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيّغات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ل ه، و من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له القائل في كتابه العزيز ﴿ بَلْ نَقْدُفُ بِالْحَقِ عَلَى مِ الْبَاطِلُ عَلَى الْبَاطِلُ كَانَ رَهُوقً لَ ﴾ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُو رَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ ﴾ ، و القائل ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَرَهَقَ الْبُاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ رَهُوقً لَ ﴾ و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله القائل في الحديث الذي رواه الحاكم عن ابن عبّاس ﷺ: من أعان ظللا ليدحض بباطله حقًا فقد برئت منه ذمّة الله ورسوله فصل اللهم و سلم و بارك عليه و آله الطاهرين و صحبه أجمعين.

﴿يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ، ﴿يَاأَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُ مُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَة وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءُلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ، ﴿ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۞ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أمّا بعد:

أَيْهَا الشعب الجزائري المسلم: السَّلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

اعلموا هداكم الله أنّ ظاهرة الصراع بين الخير و الشّر،و الحق و الباطل ظاهرة قديمة،وُجدت منذ أن وُجد الإنسان فـ وق الأرض،و هي مستمرّة و ستبقى إلى أن يرث الله الأرض و من عليها.

و الناس منذ القلمتم منقسمون إلى فريقين :فريق هم أنصار الحق،و فريق هم أنصار الباطل ،و فريق هم أهل الخير و فريق ه هم أهل الشر،و فريق هم أولياء الرحمن،و فريق هم أولياء الشيطان،ثمّ ينتهي الصراع و تنجلي المعركة في نحاية المطاف عن فريقين :فريق في الجنّة و فريق في السعير.

إنّ هذا الصراع الذي فرّق بين هابيل و أخيه قابيل،و فرّق بين نوح عليه السّلام و زوجته ، و قطع الصلة بين رسـ ول الله ﷺ و عمه أبي لهب،هذا الصراع هو نفسه الذي أخرج اليوم المجاهدين في الجزائر من ديارهم و فرّق بينهم و بين حكّ مام البلاد المرتدّين.

غير أنَّ الأحكام الشرعية التي تضبط هذا الصراع قد تختلف من نبي إلى آخر،فإذا كنا في شريعة آدم عليه السلام ﴿ لَ خِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكُ لِتَقْتُلنِي مَا أَنَّا بِبَاسِط يَدِي إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾،فإننا نجد بالمقابل في شريعة محمد بن عبد الله ﷺ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّ وا شَيْئًا وَهُوَ شَرِّ لَكُمْ ﴾.



أيها الشعب الجزائري المسلم،هذه ظاهرة ،و ظاهرة أخرى يجب أن تعرفها و هي:أنه ما من طائفة مؤمنة فرّت بديد لها و فارقت دين الشرك و خالفت رؤوس المشركين إلا و قام هؤلاء المشركون يطاردونها و يحاربونها،و يراودونها لكي ترجع عن دينها و تعود في ملّة الكفر،مستعملين أسلوب الترهيب حينا،وأسلوب الترغيب حينا آخر،يقول الله تع الى ﴿ وَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَ اللهُ اللهُ وَقَ اللهُ اللهُ وَقَ اللهُ ال

و قد أخبرنا القرآن الكريم ما قاله قوم شعيب لرسولهم عليه السلام ﴿قَالَ الْمَالُّ الذَّينِ اسْتَكَبَرُوا لَنْخُرجَنَكَ يَا شَّ عَيْب و الذَّينِ ءامنوا معك من قريتنا أو لتعودنُ في ملَّتنا ﴾.

و أخبرنا كذلك عن خوف أصحاب الكهف من قومهم حين قالوا ﴿إِنَّهِم إِنْ يظهروا عليكم يرجموكم أو يعي لموكم في ملتّهم و لن تفلحوا إذا أبدا﴾.

و أخبرتنا كتب السيرة النبويّة كيف حاولت قريش أن تعيد رسول الله ﷺ في ملتها، و ذلك حين ذهبت إلى عمّه أبي طالب تطلب منه التوسّط عند ابن أخيه و تعرض عليه الملك، و الجاه و المال ، و أمورا أخرى من أعراض الدنيا، و لا شدك أنّ الكثير منكم يعرف ردّ رسول الله ﷺ و يذكر قولته المشهورة يا عمّ، و الله لو وضعوا الشمس في يم يبني و القم مر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتّى يُظهره الله أو أهلك دونه .

إذن فظاهرة المساومة (مساومة أهل الباطل لأهل الحق) هي أيضا ظاهرة قديمة، بل هي سنّة قدريّة تنكرّر دائما و لا تنغيّر. قال تبارك و تعالى مخاطبا نبيّه ﷺ ﴿ هُمَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قَيلَ للرُّسُل مِنْ قَبْلكَ﴾.

و لذلك فحال المحاهدين اليوم في الحزائر هو كحال كل المؤمنين في كل زمان، لا يُقال لنا إلاّ ما قبل لهم ..و لا يُراد بنا إلاّ ما أُريدَ بجم...

فهذه هي السنن و لا سبيل لتبديلها أو الهروب منها.

أيها الشعب الجزائري إذا عرفت هذا ، لم تستغرب بعد ذلك عندما ترى هؤلاء الحكّام الطواغيت المرتدّين يعرضون علم ي المجاهدين مبادرات السلم و المصالحة و العفو وغيرها من العناوين الجذّابة و الحلاّبة.

فبعد أن جرّبوا طريقة الإستكبار و العلّو و الإستئصال و وجدوها غير مُجدية،رجعوا إلى أسلوب المكر و الخبث،لعلّ ذلك يُضعف إيمان المجاهدين و يفُتّ من عزائمهم،و ينال من هممهم ،و يُفرّق كلمتهم ،و يُثنيهم عن وُجهتهم.

و إذا عرفت أيها الشعب أننا خرجنا من ديارنا و أبنائنا و زَهدنا في أموالنا و حملنا السلاح و سكنًا الجبال من أجل ديننه ا و عقيدتنا و من أجل شريعتنا،من أجل رايتنا،من أجل كتاب ربّنا و سنّة نبيّنا ﷺ.

و إذا علمت أنّنا لا نطلب الدنيا،و لا نسعى إلى الزعامة و لا نبحث عن الملك و لم نرفع السلاح في وجود حكّام ال بلاد لأجل دفع ظلم اجتماعي،أو مطلب حزبي أو شعار سياسي بالمعنى المتداول اليوم بين الناس،و لكنّنا خرجنا على الطواغيت لأجل نصرة دين الإسلام،و حماية عقيدة الأمّة،و لأجل دفع صيال المعتدين على هويّة الأمّة و ثقافتها،و قيمها و ثوابتها.

إذا عرفت هذا، عرفت أنّ الهوّة بيننا و بينهم أكبر و أعمق و أوسع من أن يُحُلّها مشروع السلم و المصالحة الذي يمك رون به على المجاهدين و يلبّسون به على الأمّة.

نعم أيها الشعب...دين الله..دين الإسلام...عقيدة التوحيد هي التي أخرجت الفئة القليلة المستضعفة، وإذا كان المسلمون اليوم غرباء بين أهل السنّة وقد أخبرنا رسول الله ﷺ كناده الغرباء بين أهل السنّة وقد أخبرنا رسول الله ﷺ كذه الغربة فقال: بدأ الإسلام غربيا و سيعود غربيا كما بدأ،فطوبي للغرباء .



وأنتم تعلمون كيف أن الإسلام بدأ غريبا فاختار المولى عزّ وجلّ رجالا اعتنقوه واحتضنوه، وحملوه حتى اكتسحوا به ه أرض فارس و الروم و أوصلوه إلى حدود الصين ثمّ أنتم ترون اليوم كيف عاد الإسلام غريبا ،حتى ضد عاحت الخلاف ة ، وتعطّلت الشريعة وتبدّل الدين ، واستولى الكفار على جميع بلاد المسلمين ، فعاثوا فيها فسادا دهرا طويلا . و لم يخرج وا منها حتى غرسوا بذرتهم الخبيثة في حسد الأمة ، فأنبتت أزلام الردّة، فصاروا يكملون ما بدأه المستعمرون من تبديل للدّين ، وإذلال وقهر للمسلمين .

و لكن الله الذي اختار واصطفى أصحاب الرسول ﷺ في زمن الغربة الأولى لتبليغ الرسالة، وذ شر العقيدة، ومحاربة الشرك، وتحطيم الأصنام، هو الذي اصطفى واختار هؤلاء المجاهدين في زمن الغربة الأخيرة، لينصروا الإسلام، ويحرسه والدين، ويرفعوا راية التوحيد، ويدفعوا عن حوزة المسلمين.

فالمحاهدون - وإن كانوا اليوم غرباء، إلا أنهم جدّ سعداء، سعداء بغربتهم التي أخبرهم بما نبيّهم ﷺ ... سعداء بطوبي التي بشّرهم بما ... سعداء لأن الله اختارهم كي يقوموا مقام السابقين الأولين من المهاجرين و الأنصار.

فوالله إنه لشرف ما بعده شرف، ونعمة ما بعدها نعمة، وفضل لا يضاهيه فضل، فالحمد لله على دين الإسلام ، و الحمد لله على أننا من أتباع نبيّ الإسلام ﷺ، والحمد لله على هذه الغربة وهذه المترلة ، والحمد لله الذي جعلنا من الجيل ال ذي يجاهد ويسعى لاسترجاع الخلافة، و لم يجعلنا من الجيل الذي غفل و لهى حتى ضاعت الخلافة .

#### أيها الشعب الجزائري

الجهاد ماض إلى يوم القيامة كما وعد بذلك رسول الله ﷺ – فهو لن يتوقف بسحر ساحر ، أو كيد كائد ،أو مكر ما ماكر أو إرجاف مرجف ، لقد خان من خان ، وسقط من سقط، وارتد من ارتد في زمن الوئام المدي ولكن هل رأي تم كيف تحقق وعد الله تعالى في قوله فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَوُلَاء فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴾، لقد قيض الله تعالى لدينه رجال الجماعة السلفية للدعوة والقتال ، فحملوا الراية ، وصانوا العهد، وحفظوا الأمانة، و واصلوا المسير دون أن يضرّهم من خالفهم ولا من خذلهم، فانحزام المنهزمين، ورجوع المنافقين لا يوقف مسير الجهاد أبدا، لأن ظاهرة الانحزام هي أيضا من السنن.

فلا بد من وجود ضعيف الإيمان الذي يقول ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ ولا بد من وجود قويّ الإيمان الذي يجيب : ﴿كُمُّ ا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْديني ﴾.

ولابد من وجود المنهزم الذي يقول: ﴿ لَمَا طَاقَةَ لَنَا الْيُومَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾، ولابد من وجود القويّ الذي يقول : ﴿ كَمْ مِنْ فِئَة قَلِيلَة غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾.

و لا بدّ من وجود المنافق الذي يقول: ﴿ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾، ولابد من وجود الصادق الذي يقول: ﴿ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴾، ولابد من وجود المخذّ للله وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴾، ولابد من وجود الذين إذا سمعوا ذلك: ﴿ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَ سَبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾. ولابد من وجود الذين إذا سمعوا ذلك: ﴿ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَ سَبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾.

لابد من وجود هذا وهذا، ولكن العبرة بالعاقبة، والعاقبة دائما تكون للمتقين، وتكون للمؤمنين ،وتك ون للصادقين ، وتكون للصابرين، لا تكون أبدا للظالمين.



إنّ دعوة الشعب إلى الانتخاب على مشروع واحد مرتين، هو دليل واضح على أن هذا الرئيس الذي أفرزت له صه خاديق التزوير قد نَضَبَ مَعين فكره، وجفّت موارد عقله وأصابه عطب ذهنيّ، وصار يعيش على الماضي المستهلّك ويحكم الشعب بالأماني الزائفة. بالإضافة إلى أنه اعتراف صريح بالعجز عن التصدّي للجهاد و القضاء على المجاهدين.

فتخبّطهم هو أكبر دليل على فشلهم الكامل في كل السياسات التي اتبعوها منذ خمسة عشر عاما مضت ، في حربهم على الإسلام في الجزائر. رغم تلك المزاعم الكاذبة والدعاوي الزائفة التي يريدون من خلالها أن يظهروا أمام النّاس بمظهر المنتصر الذي انسحب من المعركة بعدما هزم عدوّه و دحره... و أنتم تعرفون أن الذي يدحر عدوّه و يهزمه لا يحتاج أن يداهنه أو يستعطفه أو يغريه أو يمدّ إليه يده في كل مرة ليصالحه.

والجماعة السلفية للدعوة والقتال لن تتأثر – بحول الله تعالى وقوته بحذا المشروع الساقط، التاف ه، الهته لهافت، ول ولا والحب النصح للشعب المسلم لما كلّفنا أنفسنا عناء الردّ عليه، و لذلك نقول :

#### يا شعب الجزائر،

إن هذا الإنتخاب مضيعة للوقت و مفسدة لمال الشعب ،إنّ الجزائر ليست بحاجة إلى ميثاق سلم و مصالحة،إنّما هي بحاجة إلى ميثاق إسلام و إنابة إلى الله عزّ وجل ،إن ظننتم أنّ السلم قد يتحقق في البلاد بدون إسلام فأنتم واهمون ق ال تعلى : ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ دَكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ﴾ ، إنّ الأمن و الطمأنينة ،و السّلم و السكينة لا تتحق ق إلا في ظل الإيمان و الإسلام ،يقول الله تعالى : ﴿ اللّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ . فما دام الإسلام مغيّبا ... و ما دام كتاب الله منبوذا وراء الظهور و ما دامت سنّة رسول الله على مهجورة ... و ما دام شرع الله معطلا فلن يكون هناك سلم و لن تكون هناك مصالحة و لن يحصل وثام ،كما يزعمون .

أيها الناس... قولوا بربكم كيف يحصل الأمن و تتحقق المصالحة و الكفر قد عمّ و النفاق قد طمّ ،و الظلم انتمسر ، و المعاصي كثرت ،و الفواحش و المنكرات تعاظمت ، و أهل الخير خافوا فانكمشوا و أهل الشر سادوا و حكموا حدّ مى صارت البلاد قريبة من سخط الله و غضبه و نقمته،و عذابه،نعوذ بالله من ذلك.

كيف لا تتدبّرون تتالي الزلازل في البلاد ؟،و توالي النوازل على العباد ؟ كيف لا تسألون لماذا انتشرت الأمراض و الأوبئة ؟و كثرت الحوادث و الكوارث؟ و زالت الرحمة و محقت البركة ،و فسدت أحوال النّاس و صارت معيشتهم ضنكا؟



أيها النّاس ،ليس الفتّان الذي يجاهد دفاعا عن الدّين ،و لكن الفتّان الذي يهدم أركان الدّين .و الفتنة ليست في الجهاد في سبيل الله و لكن الفتنة في الردّة عن الدين ،يقول الله تعالى :﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلُهُ لَلّهِ فهذا نص صريح و واضح في معنى الفتنة ،فالفتنة ليست في إراقة الدماء و إزهاق الأنفس لنصرة الشريعة و إعلاء كلمة التوحيد ،إنما الفتنة في تعطيل أحكام الشريعة و استبدال القرآن بالدستور ﴿ أَتُسْتَبْدِلُونَ الّذِي هُوَ أَذَنى بِالّذي هُوَ خَيْرٌ ﴾ .

و أنتم رأيتم كيف أنّ الدين كان إلى وقت قريب بعضه لله و بعضه لغير الله فلمّا وصل هذا الرئيس للحكم جعل الـ كّين كلّه لغير الله .

و لذلك جاء ميثاق السّلم و الهصالحة يرفع الكفر على الإيمان و يجعل كلمة الذين كفروا العليا و يبَّرئ المح مرمين و يج مَّم الأبرياء و يجعل المجرمين في درجة أعلى من المسلمين .

فهذا الميثاق هو في حدّ ذاته فتنة ،و الفتنة لا تخمد بالفتنة .

#### أيها الشعب ،

هل تعلمون أنَّ صاحب ميثاق السلم و المصالحة قد ضحك عليكم أربع مرات باسم السّلم ،و لدغكم أربع مرات من جر الحمر المصالحة ،و سحر المصالحة ،و سحر أعينكم أربع مرات ،في كل مرة يمنّيكم بطيّ صفحة الأزمة و استرجاع الأمن .

هل تعلمون أنه استطاع بمهارة السّاحر، و شطارة المشعوذ أن يوظّف كلمات لها وقعها في قلوبكم مثل السّلم، و المصالحة، و الوئام، و العفو ليصل بما إلى الحكم، ثم وظّفها مرة ثانية ليوطّد بما حكمه، ثم استعملها مرة ثالثة ليبقى بم ا في الحكم، و ها هو اليوم يستغلّها للمرة الرابعة ليدوم بما في الحكم.

فهل كان هذا الموضوع . بعد استهلاكه هذا الاستهلاك المفرط بحاجة إلى استفتاء شعبي؟.

و لولا أنّه يستهجن الشعب و يزدريه لما دعاه إلى الإنتخاب على أمر تافه حقير ، وأدار ظهره إليه في الم سائل الجوهرية الأساسية ،اسمعوا أيها النّاس لقد سنّ قوانين خطيرة ... و اتخذ قرارات مصيرية كثيرة تتعلّق بدين الأمّة و ثرواتما و أرضها و هويّتها و قيّمها ،دون أن يرجع في ذلك إلى أحد ..

- سمح لأمريكا بإنشاء قواعد عسكرية في جنوب البلاد.
- و باع أبار النفط و الغاز للشركات المتعدّدة الجنسيات .
- و انخرط بكل قواه في مشروع الشرق الأوسط الكبير حتى فاز برضي أمريكا.
  - وانضم إلى الحلف الأطلسي،و صار جيشه يتعاون مع الجيوش الإستعمارية .
    - و التحق بالدول المنخرطة في المنظومة الفرانكفونية .
    - وألغى قانون الأسرة،استجابة لدعاة الإنحلال الخلقي.
    - و أصدر قانون الأمهات العازبات الذي يشيع الفاحشة في الذين آمنوا .
- و أصدر قانون الجنسية لتطعيم الشعب الجزائري المسلم بنسبة من غير المسلمين في خطوة لتغيير الخارطة الديموغرافي ـــة
   للبلاد .
- و ألغى شعبة الشريعة الإسلامية كخطوة أولى قبل تنصير المدرسة الجزائرية،و سمح بظهور المدارس الخاصة التي تج اهر بمعاداة ثوابت الأمة.

و قائمة الغدر و الخيانة طويلة لا تنتهي... و هو لم يستشر الشعب في شيء من ذلك.



- إنه لم يستشر الشعب هذه المرة لأنه يعتقد أنّه سيّد كما يزعم، و لكن استشاره ليوظّف بعد ذلك تل لك الإست شارة لتحقيق مآرب دنيئة ،و أهداف خبيثة و نوايا فاسدة ،فباسم الشعب يريد أن يصدر لق وات الج يش و ال شرطة و الميليشيات شهادة البراءة ،و باسم الشعب يريد أن يستخرج لهم شهادة نظيفة للسوابق العدلية،و باسم الشعب يريد أن يبرّئ كل الجرمين الذين فتنوا الم ؤمنين و المؤمنات في الصحراء و كل الجلادين الذين فتنوا الم ؤمنين و المؤمنات في الصحراء و السجون الجزائرية و مراكز التعذيب و الإستنطاق .
- باسم الشعب يريد أن يوفر الملاذ الأمن لكل الطواغيت الذين خطلطوا و دبروا و أمروا باختطاف الآلاف من الأبرياء،
   ثم عذبوهم حتى الموت .
- هل تعلمون أن عدد المفقودين الذين اختطفهم الفرنسيون في زمن الإستعمار هو ستة آلاف ... و عدد المفق ودين
   الذين اختطفهم أذناب الفرنسيين في زمن الإستقلال يفوق العشرين ألف .
- إنّ قضية المفقودين و عمليات الإختطاف التي عرفتها البلاد بصورة واسعة في السنوات الأولى من الجهاد خاصة ،هي أخطر من أن تدرج في خانة التجاوزات إنّها جرائم بأتم ما تحمله هذه الكلمة من معنى ،فالذين اختطفوا و تُكُل بحم و قتلوا ثم دفنوا في مقابر جماعية أو ألقيت جثثهم على قوارع الطرق هم أبرياء لا ذنب لهم سوى أنه م معروف ون بالإستقامة، أو المحافظة على الصلوات في المساجد ،أو التشبّه بالسلف في اللباس أو غير ذلك من المظاهر الإسلامية ،فهذه الجرائم مرتكبوها مجرمون ،و مدبّروها في الإجرام أكبر ،و العفو عن مجرمين بحذا الحجم عن طريق استدراج الشعب إلى الإنتخاب هو في حد ذاته جريمة أخرى لأنّ العفو في جرائم القتل هو حق أعطاه شرعنا الحنيف لأولياء المقتول و لم يعطه للمجتمع .
- باسم الشعب يريد أن يوفر الغطاء القانوني القادر على تبرئة ذمة أكابر اللّصوص و السرّاق في الدولة الذين ارتكب وا جرائم اقتصادية ... و تورّطوا في فضائح الرشوة و الفساد ... حتّى صار لكل مؤسسة اقتصادية في البلاد ف ضيحتها ،و صار لكلّ مسؤول في الدولة ملفه و قضيّته، و لكن من يحاكم من ؟... هل يستطيع الرئيس عندما يكون لصبّا أن يحاسب الوزير ؟ ... و هل يستطيع الوزير عندما يكون متورّطا أن يراقب القاضي ؟ هل يستطيع القاض ي عندما يكون مرتش أن يقبض على الجاني ؟ السلطة كلها فساد...من قاعدة الهرم إلى قمته ،و القائمون على شؤون الدول قكلهم فاسدون ،مفسدون ،ناشرون للفساد ،راضون به متّفقون عليه .

#### أيها الشعب،

إنّ أعظم فساد يحدث في البلاد بعد فساد الدّين، هو ما يحدث لثروة البترول ... هذه الثروة الهائلة لم يعد يستفيد من لها الشعب شيئا لسبب بسيط هو أنّها لم تعد ملكه .

ألا تسألون أين ذهبت مداخيل النفط ؟ ألا تسألون لماذا كلّما زاد سعر البترول في السوق الخارجي ،زاد غلاء المعيد شة في السوق الداخلي و ارتفعت نسبة البطالة ؟ ألا تسألون ما هو نصيبكم من هذه الثروة؟ نحن نقول لك مم إنّ ند صيبكم في جزائر البترول و الغاز هو الأرقام و الأرقام فقط و الوعود و الوعود فقط ثم مزيدا من التسريح ،ثم مزيدا من البطالة ،مزيدا من الفقر ،مزيدا من الحرمان .

هذا هو المراد من الإنتخاب ليس المراد تحقيق السّلم و المصالحة ،فهو قد جرّب هذا الأمر عدّة مرات ،فخاب و خسر في كل مرة .



#### أيها الشعب،

إنّ مشاركتك في هذا الإنتخاب سيزيد من غطرسة هؤلاء المجرمين و سيشجّعهم على التم ادي في الغرور و التطاول و الظلم و الإعتداء ،و سيدفعهم و يحرّضهم على الذهاب بعيدا في العبث بدين الإسلام ،و الجرأة على شعائره ، فإن كانت عداوتهم للدين و أحكامه و حرماته ،و حسارتهم على مقومات الأمة و ثوابتها هو ما يعلمه الجميع و الجهاد لا زال قائما، و المجاهدون لا زالوا يحملون أسلحتهم ، فكيف سيكون الحال يا ترى لو توقف الجهاد أو وضع المجاهدون أسلحتهم ؟ كيف سيكون حال الإسلام في هذه البلاد لو سكت السلاح ، فوالله لو يسكت السلاح لا قدر الله ف ستغلق كلف سيمنع الآذان ،و ستفتح الكنائس في البلاد ،و ستُدّق فيها النواقيس ،و سيدخل المبشرون إلى الجزائر أسرابا إثر أسراب ، تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية ،و سيُهان المصحف الشريف كما أهين في غوانتناموا ،و سيفعلون ببقايا المسلمين الأفاعيل .

#### أيها الشعب ،

عليك ألا نظن أنّ المجاهدين ينتظرون إجراءات العفو و إجراءات التكفل بحالتهم و أوضاعهم الإجتماعية ،لأنّ همّ المجاهدين أعلى من ذلك بكثير ... و عليك ألا نظن أن المجاهدين يريدون العودة إلى سنة 91 لأنّ غايتهم أبعد من ذلك بك ثير ... و عليك ألا تنصور أنّ الظرف الذي يُجرى فيه الإنتخاب على ميثاق السّلم و المصالحة كم الظرف الدي جرى فيه الإنتخاب على مشروع الوئام المدنى ،لأنّ الفرق بينهما عظيم و هذا راجع إلى :

أولا : المجاهدون لا يلتفتون إلى إجراءات المصالحة التي يتحدث عنها الطواغيت ، لأنخم لم يحملوا السّلاح من أجل استرجاع حقوق اجتماعية هضمت أو مكاسب حزبية صودرت ، و لكّنهم حملوا السلاح من أجل دينهم الذي ضاع و هويّتهم التي مسخت و لن يلتفتوا إلى أي مشروع إلا ما وافق الكتاب و السنة، فهم لم يغضبوا لأنفسهم بل غضبوا لله تعالى ، و لـ ذلك فهم لن يرضوا بشيء إلا بشيء يُرضي الله تعالى .

ثانيا: إذا كان هناك من لا يرضى بالعودة إلى سنة 91 ،فالجاهدون كذلك و الله - ما بحم رغبة إلى العودة إليها ،فهم لا يرضون بغير العودة إلى القرون الثلاثة الأولى المفضلة ... لا يقبلون بأقل من الخلافة الراشدة ،و كي غ لا نتطلًا ع إلى الحلافة الراشدة و الرسول عليه هو الذي بشرنا فقال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ،ثم تكون ملك يا يرفعها ،ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ،فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ،ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ،ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ،ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ،ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها إذا شاء أن يرفعها إذا شاء أن يرفعها ،ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ،ثم

ثالثا : لماذا نتائج هذا "الميثاق " لن تكون كنتائج ذاك "الوئام" ، لأن الظرفين مختلفان تماما ، فالإنتخابات الأولى جرت قبه لم غزوتي 11 سبتمبر المباركتين ، أمّا هذه الإنتخابات فهي بعد أن اندلعت الحرب العالمية بين أهل الإسلام و أهل اله صليب و لذلك أذكّر و أقول : يا عباد الله عودوا إلى دينكم و كتاب ربكم و سنّة نبيكم راء أما علمتم كيف أنّ رأس الكفر في هذا الزمان "بوش" قد أعلنها حربا صليبية ثلاث مرات تصريحا غير تلميح ، و حاله و الله كما و صفه الشيخ أسه امة بن لادن حفظه الله – فقال : " إنّه اليوم في أول الطابور يحمل صليبا كبيرا يتقدم أهل الصليب لمحاربة المسلمين "و لم يترك للعالم كله إلا خيارا واحدا " إما معنا و إما معهم " .



إنّ التقهقر الذي تعرفه أمريكا و من ورائها الدول الغربية كلها، ثم هذه الهزائم المتكررة التي تلحق بما في العراق و أفغانستان ساهم في تشكيل صحوة في شباب الأمة المسلمة قاطبة بما فيها الجزائر ،و لا شك أنّ هزيمة أمريكا اللعينة هو هزيمة و سقوط لكل الأنظمة العميلة و الخائنة ،و من بينها نظام الردّة في الجزائر .

ثم إنّ هذه المعارك المباركة التي تدور بين المجاهدين و الصليبيين في بقاع كثيرة من العالم و صار الناس يشاهدونحا كل ي وم و يتابعون أخبارها ،قد أجّجت مشاعر الشباب و ألهبت أعصابحم ،و أثارت حميّتهم و هيّجت الحماسة فيهم حتّى صاروا يحترقون شوقا إلى الجهاد ،و يتطلّعون إلى النفير، و يتلهفون على التدرّب على السلاح ... بل صاروا ي سلكون ط رق الهجرة السرية إلى ميادين القتال ،و يتنافسون على التضحية و الإستشهاد .

فإذا كان أعداء الجهاد يمنون أنفسهم بعد الإنتخاب- برؤية قوافل من المجاهدين تترل من الجبال ، فنحن - و الله نرجو بل ننتظر قوافل من الشباب تلتحق بالجبال .

أيها النّاس: إنّ لنا جميعا يوم القيامة موقفا رهيبا أمام الله تعالى و أنّه سائلنا جميعا و محاسبنا و محازينا ،سائلنا نحن :لما قاتلنا و فيما تُتلنا ؟و سائل أعدائنا لما قاتلوا ،و فيما تُتلوا ؟و سائلكم أنتم أيها الشعب :مع أي الفريقين كذ تم ؟... و إذا كان المحاهدون سيجيبون إذا سئلوا و يقولون يا رب ،قاتلنا و تُتلنا في سبيلك، لإعلاء كلمتك و نصرة دينك، و يقولون يا رب هاجرنا و جاهدنا حتى تزول الجمهورية و تعود الخلافة، فيقوم القرآن مقام الدستور و تُحُل الشريعة محل الله وانين الوضعية و تظهر السنّة و تختفي البدعة ،إذا كان هذا جواب المحاهدين ،فالطواغيت ماذا عساهم قائلون؟ و بم اع عساهم محيبون ؟ ،هل سيقولون تَتلنا و تُتلنا دفاعا عن الجمهورية و نصرة للديمقراطية أم سيقولون اختطفنا عباد الله و ع لمناهم و غيّبناهم التزاما بالمواثيق الدولية و نيابة عن اليهود و الصليبين و حماية لبلاد الكفر من المد الإسهدمي ؟،أم سه يقولون :سفكنا الدماء و اعتدينا على الأعراض و الأموال من أجل الخبزة و الوظيفة و الراتب الشهري ؟

و أنتم أيها النّاس ،ماذا أعددتم لذلك اليوم ؟ و ماذا أعددتم لذلك السؤال ؟... هل اخترتم مع أي الحزبين تقفون؟ و م ع أي الفريقين تُحشرون ؟...احذروا أيها النّاس فمهما تحاونتم في شيء فلا تتهاونوا في أمر آخرتكم .

#### أيها الشعب الجزائري المسلم

أهل الباطل يستنفرونك إلى صناديق الإنتخاب لكي تشهدَ شهادة الزور ،لكي تعين أهل الزور ،لكي تـ شارك و ترضـ ى بالزور ،و نحن نطلب منك و ننصحُك و نقول لك : لا تنخدع بمذه المكيدة ،لا تشارك في هذه الجريمـ ة ... احـ ـ ذر أن يستخفّك هذا الظّلوم الجهول فتطيعه كما استخفّ فرعون قومه فأطاعوه ،فتهلك معه كما هلكوا معه .

بصوتك يريدون أن يستروا عوراتحم ،بصوتك يريدون أن يُخفوا جريمتهم ،بصوتك يريدون أن يرم وا غيره م بدائهم و جرمهم .

فإياك و شهادة الزور ... إياك و شهادة الزور ... إياك و شهادة الزور .

فمن شاركهم و هو يعلم قصدهم فقد شارك في الجريمة لأن من رضي بالمعصية فقد شارك فاعلها في الإثم .

إذا شاركت في هذا الانتخاب فقد رضيت بأن يصير البريءُ محرما و المحرم بريئا .

إذا شاركت في هذا الانتخاب فقد وَضعتَ الذين رفعهم الله و رَفعتَ الذين وضَعهم الله .

إذا شاركت في هذا الانتخاب فقد خذلت أهل الحق و نصرت أهل الباطل .



إذا رضيت بمذا الانتخاب فقد شاركت في الحرب على الإسلام ،شاركت في غلق المساجد و شاركت في فتح الخمّارات ،و شاركت في إشاعة الفاحشة و نشر الفساد ... إذا شاركت في هذا الانتخاب فقد عصيت الله و أطعت الشيطان . عباد الله أجيبوا داعى الله ، و لا تجيبوا داعى الشيطان .

أما أعداؤنا المتربصون بنا ... فنقول لهم : استفتوا أو لا تستفتوا و انتخبوا ما طاب لكم أن تنتخبوا ،فنحن قد عاهدنا الله على أن نجاهدكم ،و نقاتلكم حتى تغيئوا إلى الإسلام ،... و مهما نقض النّاس عهودهم ،و أخلفوا وعودهم و ك ذبوا و خانوا و بدّلوا فلن ننقض عهدا قطعناه على أنفسنا مع الله ... و لن نخلف وعدا أعطيناه للأمّة ،و لن نخون دماء إخواننا الذين قضوا نحبهم في هذا الطريق ،... و سنبقى متمسّكين برايتنا ،ماسكين سلاحنا نصول و نجول و نقاتل حتى تك ون كلمة الله هي العليا و كلمة الذين كفروا السفلي أو نحلك دون ذلك .

و نقول لهذا الرئيس الفسّيق الزنديق الذي يمدّ يده إلينا دون حياء ،أمسك يدك ،شلّت يدك ... فوالله لن نضع أيدينا م حبينا في يد آثمة صافحت يد اليهودي باراك .

و أختم حطابي بحذه الشكوى التي بنّها ذلك العبد الصالح ... مؤمن آل فرعون ... لأن حالنا اليوم مع هؤلاء الطواغي ت يشبه . و الله . حاله مع فرعون ... اسمعوا ما قاله الله تعالى على لسان هذا العبد المؤمن ﴿ وَيَاقَوْمٍ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النّارِ ﴿ وَيَاقَوْمٍ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النّارِ ﴿ وَيَاقَوْمُ مَا لِي الْغَفَّارِ ﴿ لَكُ الْعَرَيْزِ الْغَفَّارِ ﴿ لَكُ اللّهِ وَأَنْ مَرَدًنَا إِلَى اللّهِ وَأَنْ اللّهُ وَأَنْ مَرَدًنَا إِلَى اللّهِ وَأَنْ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ اللّه اللهِ وَأَنْ اللّهُ وَأَنْ مَرَدًنَا إِلَى اللّهِ وَأَنْ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ اللّه اللهِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللّه إِنّ اللّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ ،ثم اسمعوا ما فعل الله به و ما فع ل به آل فرعون قال تعالى :﴿ فَوَقَاهُ اللّهُ سَيّنَاتَ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بَآلَ فَرْعُونَ سُوءً الْغَذَابِ ﴾ .

نسأل الله أن يقينا مكر أعدائنا الطواغيت كما وقاه ،و ينجينا كما نجّاه و يذيقهم سوء العذاب كما فعل بفرعون و م ـن والاه .

> اللهم أنزل علينا نصرك يا قوي يا عزيز اللهم دمّر أمريكا و عملاءها من الحكام الخونة المرتدين اللهم انصر عبادك المحاهدين في كل مكان

و مسك الحتام تحية أزفّها من هاهنا إلى شيخنا الفاضل أبي عبد الله أسامة ابن لادن حفظه الله و جعله سهما مباركا في نحور الصليبيين و من والاهم .

و أخرى إلى الأخ الحبيب القائد أبي مصعب الزرقاوي جعله الله سيفا مهراقا لدماء الأمريكان و عملائهم من المرتدين و لا ننسي أمراء الجهاد في كل مكان فلله درّكم يا أحباب الجهاد.

> و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أبو مصعب عبد الودود

أمير الجماعة السَّلفيَّة للدَّعوة و القتال بالجزائر

الثلاثاء، 23 شعبان، 1426 الموافق ل:2005/09/27



# بسمالاالحمن الحيم

# اكحمد لله وصل اللهـم على محمد وآله وصحبه وسلَّـم الحماعة السّلفيَّة للدَّعوة و القتال

## نداء إلى المسلمين في الجزائر "أرفضوا الإستفتاء حول ميثاق السلم و المصاحة"

الحمد لله القائل: ﴿وَكَأَيْنُ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعُهُ رِبَيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ و الصلاة و السلاّم على نبي المرحمة و الملحمة القائل: لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة .

#### أيها الإخوة المسلمون

لقد عانيتم ما عانيتم من الحكّام المرتدّين في الجزائر ،و للعقد الخامس على التوالي لا زلتم تتجرّعون منهم صنوف الذلّ و القهر و تذوقون على أيديهم الويلات،و هم عَلِمَ الله لا يألون جهدا في فتنتكم عن دينكم و إذ سادكم و تضليلكم و تعبيدكم لهم بالترغيب حينا و بالترهيب أحيانا..

و لقد ارتأينا أن نخاطبكم في هذه المرحلة الخطرة لما يوجبه علينا ديننا من النصح و البيان لكل مسلم ...فكي ف بأمنّذ العالية..و كيف بقومنا و إخواننا من المسلمين المستضعفين الذين ضحّينا بكل شيء و عادينا الأحمر و الأس ود و بدلنا دماونا وأرواحنا و أعمارنا نصرة لهم ،و دفاعاً عنهم،و ذودا عن دينهم و أعراضهم المستباحة...كيف بنا لا نخاطب هم في هذا الوقت بالذّات و قد أبان "دجّال عصره" عن خيوط فتنته المضلة و أجلبت خيله و رجله تسعى.. تريد سوّق الأمّ ة المثخنة بالجراح نحو نار تلظّي تخالها الجموع المنخدعة جنّة المأوى..

#### أيها الأحبّة

ها هو "بوتفليقة " يُلقي بحباله التي سمّاها "ميثاق السلم و الهصالحة" و يدعوكم للإستفتاء عليها و يحثّكم على تأييه دها، و يبذل كل جهوده لكي يخيّلها لكم بسحره أنّها "طريق الخلاص"..

و ها هم أجناده و أزلامه،و أحباره و أولياؤه يطبّلون لها و يزمّرون لتضليلكم و إقناعكم بما..

فهل تظنُّون أيها الأحبة أنَّ هؤلاء الخونة يأتي منهم خير ؟..



و هل يخطر على بالكم أنّ أيديهم التي ما زالت ملطّخة بدمائكم يمكن أن يتأتّى منها الشفاء و أن تُضمّد بما جراحكم النازفة ؟!..

و أنّى لغربان الشُّؤم و رموز العمالة التي كانت تنادي بقتل 3ملايين حزائري لإحتثاث الإسلام ... وقتلت ما يقرب م ن 200 ألف مسلم و شرّدت و سجنت عشرات الآلاف و استباحت كل محظور أنّى لها اليوم أن تصبح بقدرة قادر دع اة سلام و حمائم بيضاء لولا أنّه الضحك على أذقانكم و السعي الجاد لإطفاء جذوة الجهاد و تكريس الذلّ و الإستعباد...ألم يعلنوها صراحة في كل مؤتمر من مؤتمرات مكافحة الجهاد(الإرهاب)بالجزائر و "شرم الشيخ" و"السعودية" أن محاربة الجهاد لا يُكتفى فيها بالوسائل العسكرية بل لا بد من تطبيق أساليب المكر ، وطرق أبواب الخداع برذ ع ال شعارات البرّاة ة (الحوار،المصالحة،السلم....إلخ).

#### أيها الأحبة

إنّ ميثاق مسيلمة عصره "بوتفليقة"الذي يحشدكم للإستفتاء عليه مضمونه و محتواه هو تجريم المجاهدين و تبييض و جوه المجرمين و المرتدين...فهل يرضيكم أن تُحرِّمُوا الأخيار و تُزكُوا الفجّار و الأشرار و الله تعالى يقول: ﴿ أَفَتَجْعَالُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ ...و هل من الوفاء أيها الأحبّة أن تُسوّى الدماء الزكية لأبنا كم الأبرار من المجاهدين بدماء الأنجاس من الحركي و أعداء الأمّة من العلمانيين و الخونة و عملاء اليهود و النصارى؟..ه لل يُعقل أن يتساوى قتلاهم بقتلانا و نبينا ﷺ قدحت أصحابه يوم أحد أن يصدعوا بالحق الأبلج "لا سواء..قتلانا في أيون المحتودة.. تمسح على قلوبنا المكدودة.. و أحسامنا المرهقة المناخنة بالجراح...

#### أيها الإخوة المسلمون

إنّكم بمشاركتكم في هذه اللعبة الخسيسة ستوقّعون صكوكا بيضاء للحكام المرتدين بالجزائر و ستسبغون عليهم شرعيّة مفقودة طلما و صلوا مكر الليل بالنهار لنيلها و سعوا بشتّى الوسائل لاسترجاعها و أنتم بغفلتكم و انسياقكم ومشاركتكم فيها ستهدونهم أكبر هديّة على طبق من ذهب ..و ستشهدون شهادة الزور و تلمّعون صورتهم و إن لم تقصدوا ذلك... و سيفرح الجلادون أيّما فرح..و ستبتهج الذئاب بالخرفان الوديعة و هي تُلبسها وسام الشرف!..

و إنّكم بتزكيتكم و مشاركتكم أيّها المسلمون ستعينون الطغاة على إخوانكم المجاهدين و إن جهلتم ذلك..لأنّكم و بكل بساطة ستمنحونهم فرصة ذهبيّة للإسترخاء و الرّاحة لينطلقوا بعدها لمحاربتنا (باسمكم) بِنَفُسٍ جديد لد أن تم م من وهبه له لهم...فهل ترضون ذلك؟!..

#### يا قومنا أجيبوا داعي الله

أيّها المسلمون في الجزائر لقد احتضنتم الجهاد منذ انطلاقته و لا زلتم و نسأل الله أن يتقبّل منكم و لا يضيّع أجركم ... و لقد ابتلي من ابتلي..و صبر من صبر..و انتكس آخرون ...و اليوم و نحن في العام الرابع عشر من طريق التضحية الطويل



تتعالى صيحات ممن يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة تقول 14سنة بركات! ، نريد السلم و لايهمنا إلاّ لقمة العيش .. و كأن الذلّ المسلّط علينا سيرتفع بترك الجهاد..و كأنّ جراحنا الغائرة ستندمل بالركون للطغاة ..و كأن دموعنا ستكفكف و الخلافة الضائعة ستقوم بإلقاء السلاح..و هل كثير في سبيل الله 14سنة أيها المسلمون ؟..و ماذا تعادل 14سنة مقابل جنّة عرضها السموات و الأرض لو كنتم تعقلون؟...

إنّنا و الله لا نملك أمام هذه الأصوات التي بدأ اليأس ينخر في عزائمها،و إيثار الحياة الدنيا يصوغ مواقفها لا نملك أن نقول لها إلاّ ما قاله نبيّ الله موسى الطّيكالقومه:

﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِنْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾

و لا نملك إلاّ أن ننشدهم أبيات سيّد رحمه الله:

أخي هل تُراك سئِمت الكفاح و ألقيت عن كاهليك السلاح فمن للضحايا يُواسي الجراح ؟ و يرفع رايتنا من ح . . ديد

#### أيها الأحبّة. يا أحفاد طارق و عقبة ابن نافع

الله الله في هذا الجهاد الذي فيه عزّكم و شرفكم و رفعة الدنيا و الآخرة...و "ميثاق السلم و المصالحة" هو ميثاق لتوقيف الجهاد (السلم)..و ميثاق لجعل المسلمين كالمجرمين (المصالحة)..و تلك و الله أكبر طعنة سيُطعن بما الجهاد في بلدكم هذا ...

فارفضوا المشاركة في هذه اللعبة الخسيسة..ارفضوها بكل قوّة و كونوا أنصارًا لله..

قولوا للطغاة بأن السلم و المصالحة الحقيقية هي في تحكيم شرع الله الذي نبه لمنقوه وراءك م و دُس تموه به أرجلكم و جعلتموه أُلعوبة..

السلم و المصالحة الحقيقيّة يوم يخرج اليهود و النصارى من كل شبر على أرض الإسلام و أنتم أيها المرتدّون من مكّن لهم و كنتم لهم أولياء و دروعا و تروسا تحول بيننا و بينهم..

السلم و المصاحمة الحقيقية أيها المرتدون يوم تُقام لكم محاكم شرعية أمام الأشهاد فتُسألون عن دماء الشباب الطّاهر فيم سفكتموها ؟ و عن تحالفكم مع أمريكا لحرب المجاهدين و مطاردتهم و تسليمهم كقرابين له عا ؟ و عن فل سطين لم خذلتموها ؟و عن العراق كيف اعترفتم بالمحتل و وقفتم تحت راية الصليب؟ و عن ثروات الأمّة المنهود له إلم مُعبتموها و اقتسمتموها مع أسيادكم من اليهود و النصارى ؟..

و أمّا أنتم يا أهالي المفقودين و يا عوائل الشهداء



إنّا نحيّي فيكم صبركم و ثباتكم و عدم تنكّركم لقضيّتنا المقدّسة رغم الأسياف المسلّطة عليكم..و رغم جفه اء القريب و شراسة البعيد....فإيّاكم و الإنخداع بحذا الدجّال "بوتفليقة"..فإنّ من الوفاء لدماء ذويكم أن ترفضوا هذا اله لدجل و أن تبذوا هذه اللعبة الدنيئة..و أن تحتسبوا الأجر من الله وحده ..حسبكم الله و نعم الوكيه لل.. ﴿ أَلَا يُسِى اللّه له بِكُها فَ عَبْدُهُ ﴾..التحفوا رداء الصبر و المصابرة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا..و الحذر الحذر من لعاعة الدنيا و الفتات اله ذي يعدكم به هؤلاء الخونة مقابل السكوت. إنحم يريدون شراء صمتكم و ذممكم بدراهم مع لمودة..و قد يشيّتكم لا تباع و تشترى..هي أكبر من مجرّد البيع و الشراء...و دماء ذويكم أغلى من كل ثمن. و عليكم بتربية أبنائكم على أن يطلبوا الثار لدينهم و لدماء آبائهم..و إن قتلنا أو أسرنا أن يكملوا طريقنا المخضبة..و يحملوا السلاح..

#### أيّها الأحبّة المسلمون في الجزائر

ها نحن اليوم أمام هذا المنعطف الحاسم نبذل لكم النصح و البيان تبرئة لذمّتنا أمام الله و نحن نؤكدٌ لكم أنّ قافلة الجهاد ماضية، و قد قطعنا عهدا مع الله على المضيّ في طريق العزّة ..و انعقدت الصفقة..و والله إنّها لإحدى الحسنين.. و لا ننقيل أو رُبّنا اغْفرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإَسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَثَبّتْ أَقْدَامَنَا وَالْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافرينَ ...

و نحن ندعوكم أيها المسلمون لنصرة الجهاد و رفض المشاركة في ألاعيب الطواغيت و عدم الانخداع بمكرهم قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْ مَنُ أَنصَارُ اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْ مَنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴾..

و قال عزّ وحل: ﴿يَاأَتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اتَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا منْ الْآخرَة فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخرَة إِلَّا قَليلٌ ﴾.

| اللّجنة الإعلامية |        |          |          |         |
|-------------------|--------|----------|----------|---------|
| بالجزائر          | القتال | للدعوة و | السلفيّة | للجماعة |

الثلاثاء، 16 شعبان، 1426هـ . 2005/09/20م







حين أقرأ للشيخين عبد الحميد بن باديس و الإبراهيمي -رحمهما الله- أرى كلامهما ينطبق على واقعنا و نحن نصارع أعداء الله ،فلست أدري إن كانت هي إلحامات الربانيين أم أن سياسة فرنسا تعاد بعناصرها جديدة ..قرأت مواضيع من عيون البصائر للشيخ الإبراهيمي فأعجبتني فقرات بجمعتها بتصرف يسير يربطها بالواقع المرّ و اخترت لها أحد عناوينها.

إنّ الشيطان يطوف ثم يأوي إلى قلوب أوليائه لينفث فيها الشّر و يزيّن لها معصية الله و يحركها إلى الفساد و المنكر و و يذكرها بسننه الهنسية كتتوب إليه من إهمالها و إضاعتها.

ليس في أبواب السخرية بالإسلام أسمج من هذه الفصول التي تقوم بتمثيلها السياسة الطّاغوتية بالتّنسيق م ع دع اة الضلال و الهوان - أمراء الإقطاع - سياسة تحن إلى التحريش بالدّين و الجهاد ، لم يتورع الطّاغوت من لم أن ع رف الطّغيان عن ضرب الإسلام و الكيد له بالليل و النهار ، و لم يتورّع دعاة الضلال منذ أشربوا الأهواء عن الدّس لدعاة الهدى و الوشاية بحم ، و كل مرّة يرجعون بخفي حنين، و الأيام مملوءة بالأحداث و التجارب التي تحمل الم ذنب على التوبو و الإقلاع ، و لكن القائمين على هذه السياسة لا يتوبون و لا هم يذكرون .

إنّ القوم فكّروا و قدّروا ،و بليل دبّروا ،و بعد إرهاصات مخاض طويل و عسير (فتنة) بنت سِفاح ،أسموه لـ (الم صالحة الوطنية) ،كفلها سدنة الطاغوت أصحاب الجاه الدّنيوي و أصحاب الغرض السّياسي كي تحيا و تعمّ ر ،و... تدمّر .

طارت أخبار الحادثة و ردّدتما الصّحف و المذاييع ،و قال كل قائل فيها رأيه،صوابا أملاه الإنصاف و محصه التّحقيق ،أو خطأً أملاه الغرض و زوّره التلفيق،و نضّر الله وجوها قالت كلمتها في القضية فأدّت الأمانة و أقرّت الحقّ و مح ت هجنة السكوت في المقامات الحرجة .

إن ظروف الحادثة و الجوّ المتحكّم في أعصاب السّياسيين و الحادثة التي سبقتها تدلّ أنّها كانت مدبرة لأوانها ،و أنّه لم فصل في مسرحية طويلة ،فالوقت محدّد و الأسباب محضّرة و المناسبة منتظرة و الممثل تام الحفظ و التّلقين.

كلّ هذا ليس يعنينا شأنه لأنّه مألوف ليس بجديد في سياسة الرّدّة و البدعة و لا غريب عنها،و لكن الـ ذي أزعجنـ ـا و أثار اهتمامنا هو عرض الدّين و الجهاد و الخيانة ،زعموا أنّهما في خطر !متّخذين هذه الدّعوى سـ لّما لأغراضـ هم الدّنيوية و السّياسية(و لو بما يهدم الدّين) و قد تلبس دعوى حماية الدّين لبوس صدق زائفا ،و لكن الشّناعة لا توارى.

أصحبح أنّ الدّين و الجهاد في خطر؟ .. فالإسلام في جميع مواطنه تحيط به أخطار ، و بعض أخطاره دعاة على أبواب جهنّم، فهل جدّ في الإكتشافات الطبيّة أن يكون السّرطان دواء للسل ؟ و هل جدّ في القوانين الإجتماعية أن يكون حاميها



حراميها كما يقول المثل الشّرقي ؟أيعقل أن يحمي الحرمات إمام منتهكيها،و يستعان على ذلك بأكبر الع ماملين علم ي انتهاكها؟

يا دعاة الضلال :أمن الدّين أن تكونوا أعداء لأنصار الدّين و انصار لأعداء الدّين ؟، حقتم بعد أن لفظكم الجهاد و لسان حالكم يقول :ا جعلوني سيدا أكن لكم عبدا ، و أعينوني بقوّة أجعل بين الجهاد و المجاهدين ردما ثم لآتينكم منهم بطوابير ألم ألبوابير .. ليس الإسلام و لا الجهاد بعشكم فادرجوا ، و ليس داره بداركم فاخرجوا ، واضعية الإسلام إن كنتم أنتم ناصروه،ا حذروا أن يكتب لكم التاريخ سيّئة تأكل جميع حسناتكم ، و هي أنّنا نريد إقامة الدّين و أنتم تريدون بقاءه في العبودية، إنّ الأيام دول ، و دين الله لا يثبت بالمزامير و لا بالمسامير ، و إنّما يثبت بحقائقه و فضائله ، و ستفترقون على ضلالة كما اجتمعتم على ضلالة ، و سيأتي يوم تستنصرون فيه الإسلام ثم لا تنصرون .

إنّ وطن الإسلام حيث تقام شعائره ،و تنناوح عشائره ،فلنا في كل قطعة منه شركة و لنا في كلّ قبيل من أهله نسبة ، و علينا في كلّ موقف من مواقف الجهاد عنه حقاء السّلفيون أصلحهم الله هم حماة الدّين حقا، وهم رعاهم الله من الجبن و الطّمع حفظته و أنصاره و أبصاره ، و هم حفظهم الله نباله و قسيه و حباله و عصبيه، و كلّهم حمع الله كلمتهم قوته و صولته .. و لو أنّهم حافظوا على تلك الصّولة التي كانت له سلفهم على أهل الدّنيا و السّياسة لسرت إلينا منها نفحات ينعشنا عبيرها ،و لمحات يهينا شعاعها ، ولا يكون لحؤلاء الأدعياء في الدّين هذه الجرأة على الدّين.

أيّها السّلفيون في العالم أجمع حتّى لا يخرج الأمر من أيدينا ،و تتعاوره أيد سفيهة لا تحسن تصريفا و لا قيادة ، و وتقع الأمّة فريسة للمبتدعين في الدّين و المتسلطين في الدّنيا ،و المتبعين لأهوائهم في الدّين و الدّنيا ... إذا نام الحارس استيقظ اللّص طبيعة لا تتحول و صبغة لا تحول...

إنّ هذه الجيوب في حسم الأمّة المسلمة و الجهاد قد فضحناها بأقوالنا ،ثم فضحت نفسها بأعمالها ،فضحها الطّ اغوت باستعمالها ،فلم يبق إلاّ التفكير الجدّي و العمل الحازم لفلّها و إبطال فعلها ،فإن الخلاص منها لا يكون إلاّ مع الخ للاص من اصلها الذي تفرعت عنه ومن مادتها التي تمدّها بالنّماء و البقاء،و إنّ ذلك لما يعمل له العاملون الصّادقون المخل صون ،و كونوا حائطا لا صدع فيه،و صقا لا يرتع بالكسالي،و اعلموا أنّ الغضبة التي تعقبه وثبة هي غضبة الدّليل العجز .. إنّ الطّاغوت شرّ،و محال أن يأتي الشرّ بالخير و مح ال أن الطّاغوت شرّ،و محال أن يأتي الشرّ بالخير و مح ال أن يكين من الشوك العنب.

يا قومنا أجيبوا داعي الله ،و لا تجيبوا داعي الشيطان.. و من أفتاكم بغير هذا فهو مفتي الشيطان لا مفتي القرآن. يا ممسكي العنة إنّ ركوبة الباطل صعبة فلا تقتحموا، ويا مشرّعي السنّة إنّه لا سهم في الجعبة فلا تتوهموا ،و يا منة لهكي الحرمات ما ماتت الحرية و لكن الحرّ مات ،و يا ناشدي الحقّ في مجامع المبطلين لا ردّ الله ضالتكم، أتطلبون الفصر م ن اللصّ؟ و تقيسون في مورد النّص ،إنّ الحقّ ينشدكم فلا يجدكم فهل ترجون و جدانه حين تطلبون نشدانه؟ إلتم سوه في صفوفكم المتفرقة و آرائكم المغرّبة المشرّقة، فإذا لم تجدوه فلا تلوموا الذئب على الإفتراس ، الأماني كواذب و أكذب منها رجاء العدل من مستعمر.....







#### بقلم / أبي عبد الله أحمد

الحمد لله ناصر المؤمنين بفضله، و مذلّ الكافرين بقهره، و مستدرج الظالمين بمكره، حتى إذا أخذهم لم يفلت هم ببط شه و جبروته، و نشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، شهادة ندّخرها إلى يوم القيامة، يوم يكون الجبابرة و القياص رة المنازعون له في كبريائه تحت أرجل خلائقه، و نشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، و صفيّه من خلقه و خليله، نشهد أنّه بلّغ الرسالة و نصح الأمّة، و جاهد في الله حقّ جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي و سلامه عليه، صلاة و سلاما دائم ين متلازمين ما طلع الليل و النهار، و ما سجد لله من جبين.

ألا إنّ أصدق الكلام كتاب الله تعالى،و خير الهدي هدي محمد ﷺ ،و شرّ الأمور محدثاتها،و كلّ محدثة بدعة ، وك للّ بدعة ضلالة، و كلّ ضلالة في النار،ثمّ أمّا بعد:

عباد الله، أيّها المسلمون عامة و الجزائريون خاصة: كما تعلمون، هذه أربع عشرة سنة مضت على جهاد الطواغيت فوق هذه الأرض الطيّبة، التي كانت منطلقا للفتوحات، و فيها تعقد الألوية و الرايات، يوم كانت مقاليد الأمور بيد العلم عالما العاملين، والمجاهدين الصادقين، ثمّ ابتلينا بالحملة الصليبية بقيادة فرنسا الكاثوليكية، التي جثمت فوق أرضنا قرنا و ثلثا، و لم تخرج إلا و قد غرست قوانينها و دساتيرها، و تركت أبناءها في سرايا الحكم و دواليب النظام الفاسد. هؤلاء المفسدون و إن كانوا من بني جلدتنا، إلا أنهم كانوا أشد حربا على الإسلام من الصليبين أنف سهم، و لا يزال ون أحرص على مصالح فرنسا من الفرنسيين أنفسهم، و لذلك لا تعجب من وجود إذاعة مفرنسة، و تلفزة أغلب و أه بم برامجها بلغة فولتير، أمّا الجرائد باللغة الفرنسية فقد تضاعف عددها بعد الاستقلال، أيثمّن ذلك بمعاهدة الصداقة المزم ع إبرامها عمّا قريب، لحو الذاكرة الجماعية للأمّة بعد أن زجّ بما اللصّ الحقير في مجمع الفرنكفونية، تمهيدا لإع ادة بعث الجزائر الفرنسية.

أيّها المسلمون عامة و الجزائريون خاصة:إنّ جهادنا لهؤلاء الطواغيت ليس لدنيا عابرة ،أو نظرة قاصرة،بل هو دين ندين الله به،و نعتقد التقرّب به إليه،مصداقا لقوله ﷺ: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، حق يعبد الله وحده لا شريك له، و جعل رزقي تحت ظلّ رمحي،و جعل الذلّ و الصغار على من خالف أمري،و من تشبّه بقوم فهو مد هم و قول ه تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فَتْنَةً وَيَكُونَ اللّينُ كُلُّهُ لِللهِ ﴾.قال شيخ الإسلام ابن تيمية صحمه الله -: "إذا كان على الدين لله، و على الدين لله كما هو حالنا اليوم؟.



و أيّ فتنة، يا من ملأت تكبيراتكم يوما ما ربوع هذا البلد الحبيب، نصرة لإخوانكم في العراق، أكبر من أن تصيروا اليوم مكبّلين عن أدنى حركة، ملجّمين عن النطق ببنت شفة، تنصرون بحا إخوانكم الذين مزّقت أجسامهم المنهك 
ق أطنا القنابل، يلقيها عليهم عبّاد الصليب، وسط سكوت من الأمّة مريب، و ينتهكون حرماتنا شرّ انتهاك من غوانتانامو إلى أبي غريب، فيصيح الأسير، و تصرخ الأخت العفيفة ، و لا مجيب؟

و أيّ فتنة، يا أهل الغيرة أعظم من أن تصير الجزائر المجاهدة عبارة عن محميات غربية، لا يدخلها الجزائر ري البسيط إلاّ بالفيزا، أو في طائرات الدعارة تنقل بناتنا من وهران إلى حاسي مسعود نحاية كلّ أسبوع، يستمتع بحنّ عبّاد الصليب من الأمريكان و الإنجليز و الفرنسيين، ليضاعفوا محنتنا باغتيال شرفنا و غيرتنا.

و أيّ فتنة يا أهل المروءات أعظم من أن تصير الجزائر بلادا للشحاذين و المتسوّلين، في حين يصنع بترولذ لم و غاز ذ لم الرفاهية في البورصات الصليبية، التي تدفع ثمن هذه الخيرات، مخافة انحيار اقتصادها الربوي، فتكتفي ببقشيش تراضت حوله مع الطغاة رؤساء و وزراء و جنرالات؟

و أيّ فتنة أعظم أيّها الشعب الجزائري المسلم من أن تعيش في نظام "الأبارتيد"، الذي سقطت فيه الأقلية المفرن سة العميلة على كلّ شيء، و لم تترك لهذا الشعب المسكين أيّ شيء و حتى المدرسة صارت مدرستين، مدرسة الأغنياء و الأثرياء و الاختصاصات، و مدرسة المغلوبين على أمرهم، التي ستقة صرعلى مح و الأميّة ، و إعداد أبناء "الأند يجانا "للمهام الثانوية، ايذهب مبدأ تكافؤ الفرص إلى الهاوية، و ليتحقّق مبدأ "الشادلي "(وليد فلاح يبقى فلاح) و هو ما يعنى بالضرورة (وليد الرئيس يبقى رئيس).

و أيّ فتنة أعظم، معاشر المسلمين، من أن تزاح الشريعة من مدارسنا و ثانوياتنا، و بعدها جامعاتنا، لتحشى رؤوس أبناءنا بالفلسفات الإباحية و العلمانية و الإلحادية، التي حرّجت لنا هذه الفئة الغريبة عن أمّتنا، من وزراء متعدّدي الجنسيات، أو صحافيين يأكلون غلّتنا، و يسبّون ملّتنا، و خاصة الصحافة المفرنسة التي هلّلت و لا تزال لفتوحات كلب الروم "بوش" في أفغانستان و العراق و الجزائر أكثر من الصليبيين أنفسهم ؟ و من راجع تعليقاتهم، بل و صور الصليبيين تمال الد صفحات الأمامية للجرائد، علم ذلك علم اليقين.

و أيّ فتنة أعظم، يا من لم تندمل بعد حراحات الاستعمار الفرنسي من أجسادهم، أعظم من أن تفتح أبواب الصحراء للقواعد الأمريكية الاستعمارية دون حرب و لا مقاومة، و التي لن يخرج وا من لها إلاّ بحرب ضروس، وتكاليف باهضة، سندفعها نحن المستضعفون؟ أمّا اللص الحقير و حزبه، فقد حسبوا للأمر حسابه، و أعدّوا للحرب عدّتها، لا بنادق فيها و لا خنادق، و إنّما حسابات بنكية، متعدّدة العملات و الوجهات من سويسرا على كاراكاس، و قصور فخمة من باريس إلى باهاماس.

أيّها المسلمون، لهذا و ذاك نقول: إنّ العفو ليس ما نريد، نحن الذين بايعوا محمدا، على الجهاد ما بقينا أبدا، و ل ولا مخاذ قه افتتان بعض ضعاف النفوس من المسلمين بحذا المشروع اللعين، لما التفتنا لهذا القانون التفاتا، و لما أعرناه اهتماما، لمعرفتنا



بحوية أصحابه و طويّة مكرهم،و المتأمل في مواد هذا القانون بإنصاف،لا يلبث أن يجده مجرّد فخاخ وُضعت للإيق عاع بالمجاهدين،و لنبدأ :

- بالمادة الأولى أو بالأحرى: الفخ الأول: الذي جاء فيه: "إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد الذين كفّوا فع لا عن نشاطهم المسلّح، وسلّموا أنفسهم للسلطات اعتبارا من 13 يناير (جانفي) 2000 م. فهذه المادة قد عفا عنها الزمن، و الأشخاص الذين ارتدّوا عن دينهم، و نكصوا على أعقابهم، و صاروا أعوانا للطواغيت في حربهم على المجاهدين، كيف يعقل أن يصيروا إلى المحاكمات و المتابعات، وقد مضت سنون على ردّهم و نكوصهم، و أكثرهم لا يزالون في خدمتهم و رهن إشارتهم.
- المادة الثانية أو بالأحرى: الفحّ الثاني:إبطال المتابعات القضائية في حقّ الأفراد المطلوبين داخل الوطن و خارج ه،أو المحكوم عليهم غيابيا،الذين يمثلون طوعا أمام الهيئات المختصة على أن لايكونوا من المت ورطين في مح ازر،أو انتهاك حرمات،أو تفجيرات في الأماكن العمومية:هذه المادة فضفاضة أكثر من سابقتها،و تنطوي على فخ محكم يترك المغرّر به تحت رحمة القضاة المؤتمرين بأوامر الطغاة،في تكييف النّهم،و تقدير الانتهاكات،و نحن نتساءل إذن لماذا يطلب بوتفليقة من العائلات المجروحة حسب زعمه،السماح للمجاهدين،الذين يسميهم بالإرهابيين،إذا كان هؤلاء سينالون جزاءهم و عقابحم و الحقيقة أنّ هذه المادة ترمي إلى ثلاثة أمور:

أوفا: استدراج المعارضين الإسلاميين و غير الإسلاميين المتواجدين في الخارج للدخول إلى الجزائر، ليسهُل إسكاقم نحائيا، خاصة مع استراتيجيات الغرب الصليي الجديدة، التي بدأت تطرح أطروحات الإسلام المعتدل برعمهم، ليك ون وسطا بين الأنظمة الفاسدة، المنتهية صلاحيتها، والمجاهدين الله ين به اتوا يه يدّدون م عسالح الصليبين إن لم نقل وجودهم، ليطرحوا أنفسهم حلاً وحيدا لأسيادهم، كي يجموا مصالحهم، و أنى لهم ذلك.

ثانيها: القد عرفت الجزائر، و بخاصة خلال سنوات الجهاد، نزيفا مربعا من جراء تحريب الأموال إلى الخارج، جعلها تحتل المرتبة الثالثة بعد مملكة آل سلول و مصر، و بقيمة 124 مليار دولار حسب دراسة أجراها الصحفي المصري محمد حسنين هيكل سنة 1998م، دون حساب العقارات و الشركات. و لا شك أنها اليوم أضعاف ذلك الرقم، كما تشهد بنك صحافتهم نفسها، و بما أن الوقت اليوم هو وقت لتصالح المجرمين و رص صفوفهم، فمن الأجدى السماح اله ولاي الملصوص بالعودة إلى الجزائر، و دخول النادي الكبير لللصوص، و قطاع الطرق من حزبي جبهة التحرير و ال وثني، و التجمع الوثني الديمقراطي، و حزب فرنسا لتدشين المرحلة الجديدة لديكتاتورية المال، بعد انكساف ديكتاتورية الماليماناهيك عمّا قد تسبّبه هذه الأموال من قلاقل، إذا بقيت خارج السيطرة، و استغلّت في الإعالام على وجه الخصوص، و نشر فضائح الطغاة و جرائمهم، كما هو حال عبد المؤمن خليفة و مشروعه الإعلامي.

ثالثها: كسب عفو عائلات المفقودين المختطفين على المجرمين الحقيقيين، و إغلاق ملفات المجازر التي ارتكبها النظام المرتد في حق الأبرياء و التي تفوق حرائم عنتر زوابري أضعافا مضاعفة. و سيأتي اليوم الذي ستتجلّى هذه الحقائق لتعود الأمور إلى نصابحا.

المادة الثالثة أو بالأحرى: الفخ الثالث: العفو في حق الأفراد المحكوم عليهم و الموجودين رهن الح بس، عقابا على اقترافهم أعمال عنف من غير محازر جماعية أو تفجيرات في أماكن عمومية. إنّ هذا الفخ أحكم من سابقيه، ومن لا يعرف سجون الطواغيت، و لم يتقلّب على طاولات تعذيبهم، لا يمكنه إدراك الطعم المدسوس بين فكّي هذا الفخ ذذ لك أنّ الطاغوت قد دأب على المكر و الخداع، و ما من سياسة إلا و يحسب لها حسابحا المسبق، حتى تدوق أكلها المبرمج "جعجعة و لا طحين". فالطاغوت يرمي بالشباب المسلم المتوضّئ في السجون بدون محاكمة سنوات طويلة، وهم يمثّلون غالبية المسجونين، و بحساب بسيط نجد أنّ معظم المسجونين لن تمسّهم هذه القوانين إطلاقا، لأنّهم غير محكوم



عليهم أصلا،فإذا كان المقام عفو كما يدّعون،فما الفرق بين المحكوم عليه و غير المحكوم عليه ،،م ا دام ا محبوسه ين سواسية؟و لكن ريمة لا تستطيع مفارقة عادتها القديمة،القبيحة الذميمة.المادة الرابعة أو بالأحرى:

الفخ الرابع: إبدال العقوبات أو الإعفاء عن جزء منها لصالح الأفراد الذين صدرت في حقّهم أحكام نحائية، أو المطلوبين بسبب أفعال إرهابية، الذين لا تشملهم إجراءات إبطال المتابعات، أو إجراءات العفو السابقة الذكر. إذا كانت الأعمال بخواتيمها، فخاتمة هذه المواد أخبثها، وخاتمة هذه الفخاخ أمكرها، لأنّها تعني فقي تين من الجاهددين، وهما فقد المستخاء، أصحاب الأحكام الكبيرة من عشر سنين إلى الإعدام، فالعفو هنا و التخفيض لن يكونا إلاّ رمزيا، بما ية ضمّن بقاءهم في القبضة، و الفئة الثانية الجاهدين الثابتين في الجبال، الذين وُضع لهم هذا الفخ، ليُحاجّوا به عند اللزوم، لكونحم لا تشملهم إجراءات العفو، و إبطال المتابعات، ليبقى ملف التصفيات مفتوحا على مصراعيه أمام عصابة الإجرام و الردّه، ولكن هيهات هيهات يا أبناء الأفاعي.

معاشر المسلمين: إنّ اللصّ الحقير، و العميل الذليل، لم يتأخر عن الإفصاح عن حقيقة نواياه،التي حملتها ثنايا خطابه النتن، و قيئه العفن،و ها هو يعلن عن أهدافه من هذا المشروع الخبيث:

أولا:الرفع النهائمي للمضايقات التي يعايي منها الأشخاص الذين جنحوا للسلم،و إلى اعتناق سياسة الوئام المدني،واضعين واجبهم الوثني فوق أيّ اعتبار آخر،رافضين أيّ استغلال للأزمة من قبل الأطراف المناوثة أيّا كانت في الماخل و الخارج.

فهذا المطلب يهدف إلى تدجين المعارضين الإسلاميين الذين لم يعطوا بعد ولاءهم للطاغوت منذ فرارهم من الجزائر مع بداية الجهاد و إسكات صوتهم و وضع حد لتصرفاتهم التي قد تفضح الكثير من أعمالهم و وحشيته، و هو ما ينطبق على الضباط الفارين من صفوف الطاغوت و إشارة لشراء سكوتهم و كذا المغضوب عليهم ك . "عبد المؤمن خليفة" و أمثاله المتهمين في نزيف الأموال إلى الخارج.

ثانيا: "تمكين التسوية النهائية للوضعية الاجتماعية للأشخاص الذين طُبُقت في حقهم إجراءات إدارية في إطار نشاطاتهم أو نشاطهم في خدمة الدولة ترتّب عنه فصلهم من مناصبهم ".

و الهدف من هذا هو إعادة الاعتبار لكبار مجرمي الأجهزة الأمنية و العسكرية و الإستخباراتية الذين تسببوا في كثير من التصفيات العشوائية و الإختطافات لشباب الأمة المتوضئ بتهمة أو بدون تحمة و كذا مستغلّي حالة الطوارئ لك سر المحلات التجارية خاصة في المدن الكبرى أو استعمال اللصوص و الشطار في المتاجرة بالمخدرات و السرقات الموصد وفة مع سبق الإصرار، مما حذا بقيادتهم من التخفّف من أعبائهم و طردهم بعدما انكشفت خيوط اللعبة للعام و الخاص ... وها هم اليوم ينصفونهم حسب قوانينهم و يعيدونهم إلى حظيرة الظلم و الإستبداد ... ليبرهنوا لهم أن طردهم لم يك ن إنكارا لقبيح صنعهم بقدر ما كانت ضرورة تكتيكية أملتها ظروف الحرب و أحكام المناورة ،فلا تعجبي أمّاه بعد اليوم إذ رأيت خاطف ابنك الأول أو زوجك بالأمس يخطف ابنك الثاني و بوسام أعلى .

ثالثا : "حظر ممارسة أي نشاط سياسي أيا كان شكله و هو من الكبائر عند الشعب و كذا كل من كانت له مسؤولية في تدبير و تطبيق سياسة تدعو إلى ما يُزعم جهادا " .

في هذه الهادة اختلطت الزندقة بالحملة الإنتخابية المسبقة لكسب العهدة الثالثة ، نسأل الله أن لا يحرمنا رأسه قبلها ،فما أعظم هذا الهدف في عينيك أيها المراهق العجوز يا مجنون الطائرة و البساط الأحمر ،فرغم اعتقادنا بحرمة العمل السياسي في ظل الديمقراطية و عدم حدواه إلا أننا نتحداك أن تفتح الباب على مصراعيه و تترك الاختيار الحرّ للشعب لتع رف مكانتك و وزنك الحقيقي لا المزور عند الشعب الذي تدّعي الأبوّة عليه في مونولوجاتك و لو كان فيك بقية من "نيف " أو شيء من رجولة لدفنت رأسك في "وجدة" أو "ندرومة " حتى يأتيك الموت أو ترحل عن الجزائر ،فهلا تذكر يوم



جئت إلى سينما "حجوط" بتيبازة في إطار الحملة الانتخابية سنة1991م فما كان من الشباب القليل الحاضر في القاعة إلا أن جمع لك بقايا الصرف من قطع " أربعة دورو" في منديل و قدموه لك قائلين :" هذا ما بقي لنا " شهادة له ك و لأمثالك على حسن اللصوصية التي لم تبق لهذا الشعب المسكين إلا الفقر و العوز ،و انصرفوا عنك ،و لكن عما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ،إذا لم تستح فاصنع ما شئت ،و أنّى لك الحياء وقد ذبحته على عتبات المراقص و الملاهي فلم تتزوج لستين سنة من عمرك إلا تحت ضغط الدستور .

رابعا: " سيُعتبر الأشخاص المفقودين ضحايا المأساة الوطنية و سيكون من حق ذويهم الحق في التعويض ".

وهذا يعني أن هؤلاء الأشخاص قد قُتلوا عن آخرهم و لا أمل في عودتهم و لم يبق إلا تقسيم دمائهم على ال شعب المسكين بعدما قسمتم عليه الفقر و الجهل و الحرمان و بعدما أعدتم الإعتبار لقاتليهم و مختطفيهم و أعدتم دبحه م في مناصبهم عرفانا لإقدامهم و حسن بلائهم في مهمات كانت ضرورية لإنقاذ الديمقراطية من الوحشية الإسلامية حسب هؤلاء الطواغيت ، و نحن بدورنا نسأل اللص الحقير لماذا لا تطلعوا أهالينا على ضحاياهم و مفقوديهم و لو كانوا رفاتا فهم لم يطلبوا أكثر من قبورهم لإطفاء لوعة الفراق من قلوبهم و زيدوا تعويضاتكم إلى حساباتكم فالموت جوعا عندنا أهون من أكل لحوم أبنائنا و آبائنا فإن الحرة تجوع و لا تأكل ثديها ،فكيف تأكل ابنها أو أخاها أو زوجها و لكن أي لكم ذلك أيها الطواغيت و نحن شهود على أفران "بن عكنون "التي شويتم فيها شباب الصحوة أحياء ،و شهود على أخداود "بلارة " بالميلية فيما سميتموها بمنطقة التبادل الحر التي بنيتموها فوق أخدود القتل الحر و فيه أكثر من 500 جثة تحت إشراف الجنرال المجرم "بوغابة" و لو اتسع المقام لذكرنا ما تطيش به الأحلام و إن كان في العمر بقية بين طلقة و شظية لربما أفردنا للموضوع بمثا نكشف به عوراتكم و نحتك أستاركم و الله ولي التوفيق هو حسبي و نعم الوكيل . خاهسا : " إن المصالحة الوطنية التي ننتهجها لن تمكننا من إعادة السلم على مدننا و إعادة السلم و الأمن إلى أريافنا ل فحسب و لكن ستمكننا من عزل الإرهاب أكثر فأكثر فيتستّى لنا مقارعتهم و تنستّى لنا مكافحتهم بمزيد من الفعالية فحسب و لكن ستمكننا من عزل الإرهاب أكثر فأكثر فيتستّى لنا مقارعتهم و تنستّى لنا مكافحتهم بمزيد من الفعالية

من خلال هذا الهدف ندرك مدى مكر هذا الطاغوت الذي ما فتئ يسعى في عزل المجاهدين عن أمت بهم و آماله لا و آلامها حتى يتسنّى به الإنفراد بالمجاهدين و ضربجم بأبناء أمتهم الذين لم يعودوا يرون في المجاهدين إلا مجرمين منح رفين متعطشين للدماء يقتلون بلا ضابط و لا وازع و لا هدف فيمنعوا بالتالي التحاق هؤلاء الشباب بصفوف المجاه لدين و هو هدف عزيز على الطاغوت إن لم نقل أعزّ الأهداف و لكن هيهات .

و من جهة الإنفراد بعموم الأمة لإنساد أخلاقها و تبديل دينها و نشر الرذيلة بين أبنائها و إلهائها بالرقص و الغناء و الكرة الجلدية ،و المتجول في شوارع المدن يدرك ما نقول ،و حسب أمّتي من الضياع أن أنصار فريق واحد لكرة القدم أضعاف عدد المجاهدين المنافحين عن العرض و الدين و حسبنا الله و نعم الوكيل .

معاشر المسلمين ..أيها الشعب الجزائري المسلم ،إن الحرب اليوم حرب صليبية عالمية و هذا المرتد الخبيث قد احترار صفة تحت راية الصليب و بين أحضان بوش و لا عذر لكم عن القعود عن جهاده ،فضلا عن الدخول في صد فوف جيشه و أسلاك أمنه و مخابراته المسخرة لخدمة الأمريكان الصليبيين و في حربهم على الإسلام و تقتيل المسلمين و لا يغرنكم علماء البلاط و دعاة الضلالة ممن نذروا أنفسهم لخدمة الطواغيت خوفا و طمعاً و يشترون بآيات الله ثمن المناسلة في علمون .

أيها المسلمون ..إننا ندعوكم إلى الله و إلى نصرة دينكم و إخوانكم المجاهدين بالنفس و النفيس قر ال تعرب الى : ﴿ وَإِنْ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدَّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ ﴾ كما ندعو المسلمين الذين غرّر عليهم الطاغوت و سر للحهم لمحارب له الله و رسوله و المجاهدين أن يتوبوا إلى الله و يراجعوا دينهم و يتبرَّؤوا من الطاغوت و جنوده فيوقفوا ملاحقة المجاهدين الذين

و الإصرار ".



لم يخرجهم من ديارهم و أموالهم إلا نصرة الله و رسوله و المستضعفين من المسلمين فكيف يصيرون هدفا لكم و م ــا أخرجهم إلا رفع الظلم عنكم أفلا تعقلون .. أم على قلوب أقفالها .

أيها المسلمون..إن خروجكم لهذا الاستفتاء هو صك على بياض لهذا الطاغوت ليم ضي في حرب له أله و رسوله و المجاهدين بأيديكم و أيدي أبنائكم و الله غدا سائلكم ، و يمضي في بيع الأرض و العرض لليهود و الصليبيين الذين لا ينتظرون إلا القضاء على المجاهدين(لا قدر الله) للإنقضاض على الجزائر من جديد و أخذكم بين شريد و طريد و عبيد ، فهالا استفقتم من سباتكم قبل فوات الأوان .. إنحا لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور .

أما أنت أيها اللص ّالحقير فلن يغن عنك حذر من قدر ، و لا نراك إلا قد جاءك يوم الحساب و دفع الفاتورة الثقيلة في حق هذه الأمة بدءا بعلماء الأمة و دعاتها و على رأسهم الشيخ العلامة الإبراهيمي رحمه الله ثم آلاف الم ساكين م من سكان "العفرون" في سنة 1967م حين قصفتهم " سوخوي" السوفيات في غمرة قمع تمرّد "الط اهر زبيري " ، ثم إزاحتك الشريعة من التعليم لتغريب الأمة مرّتين ثم إعطائك مفاتيح البلاد قسمة بين اليهود و الصليبين يفسدون ديننا و يتهكون أعراضنا و يأخذون أموالنا و يحتلون أرضنا و فوق ذلك كله محاربتك لله و رسوله و المجاهدين الذين لم تنقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ، فابشر بما يسوؤك و هذه الرايات السود داخلة عليك من كل باب بعزّ عزي ز أو ذلك ذليل ، عزا يعز الله به الإسلام و ذلا يذل الله به الكفر ﴿ وَيَوْمَئِذٍ يَقُرُحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ بِنَصْرِ اللّهِ يَنصُورُ مَنْ يَ مَسّاءُ وَهُو الْعَزِيزُ الوّرَحِيمُ ﴾.

أمًا أنتم أيها المجاهدون الصابرون القابضون على الجمر الرافعون لرايات العز في زمن الهزيمة ،ارباً وا بأنف سكم عن م مؤامرات الطاغوت و اصبروا حتى تلقوا رسول الله ﷺ على الحوض و ابشروا بنصر قريب بتنا نراه مقتربا تحت رايات الجهاد التي ما فتئت تعلو يوما بعد يوم حتى نحقق وعد رسول الله ﷺ خلافة على منهاج النبوة أو شهادة تنجينا من عذاب النار و ترفعنا إلى جوار الرحمن ﴿ وَلَيْنصُرنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهُ لَقَويٌ عَزِيزٌ ﴾ .

اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا و انصرنا على من عادانا ،اللهم احفظ للأمة الشيخ أسامة و إخوانه المجاهدين في أرض العزة أفغانستان و في كل مكان .

اللهم انصر إخواننا الجاهدين في مشارق الأرض و مغاربما،اللهم انصرهم في أفغانستان والعراق و فلسطين و الشي شان و بلاد الحرمين و في كل مكان يا رب العالمين .

اللهم اجمع شملهم و وحّد صفّهم و اخذل عدوّك و عدوّهم يا ناصر المستضعفين و قاهر المفسدين المتجبّرين .

اللهم ارزقنا الثبات على الأمر و العزيمة على الرشد ، اللهم إنا نسألك أعلى درجات الشهادة في سبيلك على مرضاة منك في غير ضراء مضرة و لا فتنة مضلة يا أرحم الراحمين و أكرم الأكرمين ، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا و اغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم..

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و صل اللهم على سيدنا محمد و آله و صحبه أجمعين .

#### \*\*\*





#### بقلم / حسين أبي موسى

هذا ردّ على رسالة بعث بما أحد المخذّلين إلى أخ مجاهد من الجماعة السّلفيّة للدّعوة و القتال يدعوه فيها إلى تسليم نفسه و الرضى بعيشة السوائم، فما كان من الأخ المجاهد إلاّ أن كتب هذه الرسالة ردّا على اقتراحه المشؤوم......

الحمد لله القائل في كتابه ﴿ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يجبهم و يجبونه أذلة عل المؤمنين أعزة عل الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ،ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله واسع عليم ﴾ ،و القائل : ﴿ إِنَّ الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى الشيطان سوّل لهم و أملى م هم ، و الصلاة و السلام على قائد الجاهدين محمد بن عبد الله و على آله و صحبه و من والاد و بعد :

إلى .....السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

فهذه أكتوبة تنطق ب: " لا و مقلب القلوب " ...

أخيى في الله : لقد و صلتني دعوتك!! و تلك لعمر الله فاقرة ! و تالله إنّها لإحدى الكبر ! و هي دعوة فاسدة أنتن م ن جيفة هدهد ميّت كفّن في جورب مسافر في شدّة القيض لم يمسّه الماء أشهرا !! و هي عروض متدنية تمجّها النّفوس الأبيّة ! و قد وقعت على آذان صمّاء لا تريد أن تصغى ،المباطل ،في أيّ بُرقُع تلفّح ، و لذا : فقد رأيت من الواجب علم يّ أن أحمل القلم بأناملي،لنصرة الحقّ،و إبطال الباطل فلا أبطل من الباطل إلا السكوت علمي به فالواجب : المدّفع في نح ور المخالفات و أعجازها حتى تتراجع إلى الوراء و تمشي من بيننا على استحياء ! و سأعتني في هذه الرّسالة بتفكيك العبارة، و أغنى بالتّصريح عن الإشّارة و الحال ما أقول :

أنبقى في الحياة بلا لسان و قد نطقت بحاجتها الحميُ

فينبغي إذا : مواجهة العاصفة بالإعصار،و ردّ أصحابها إلى الوراء ! كما أنني،سأوثر الإيجاز و التقليل،مع تح صيل شفاء العليل و إرواء الغليل،و على اللّه عزّوجلّ التعويل فهو وليّ التّوفيق و التّيسير،و هو بإسعاف راجيه جدير،و ما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت،و إليه أنيب و اللّه المستعان على ما نحاول من بيان أخي في اللّه :

قدّر لرجلك قبل الخطو موضعها فمن علا زلقا عن عزّة زلجا

فدعوتك ليس لها نور و لا برهان ،و هي ظلمات بعضها فوق بعض :

و ألفاظ زور مالها معنى و صوت كالطّبول مجوّفة

و اعلم أنَّ من عضّ على فتنة التّخذيل،و صرف الناس عن الجهاد في سبيل اللّه،دعته هذه إلى ما هو أعظم منها فتبوء هذه بمذه،و تسوقه أولاها إلى أخراها،و هكذا المخازي يجر بعضها بعضا،و هلمّ جرّا جرّا.. ،قال الشيخ بكر بن عبد اللّه ، أبي زيد . حفظه الله :" يجب أن يكون المسلم على جانب من "موّ الخلق،و علوّ الهمّة و أن لا يكون معبرا تمرّر عليه الواردات



و المختلفات " عن . تصنيف الناس بين الظنّ و اليقين . عن كتاب الردود ص:438،و إنّ م بن أعظ م ال واردات و المختلفات دعوتك تلك !و هي دعوة الانجزام و الانبطاح ! و هذا منك : عنوان عار !! أفلا ترعوي !

واحذر أن تكون في صفّ ذلك القطيع . المخذّلي . مصفّقا و مصفّرا، واعتبر ب ﴿ قَالَ رَبُّ بِمَا أَنَعَمَتُ عَلَيّ فَلن أكونَ ظهيرا للمجرمين﴾.

فاحذر الرّغبة في الخطّ الزّائل، و أن تكون بوقا ينفخ فيك العدوّ الصّائل! و إنّ أقصى عقوبة نزلت بمن يخذّل أذّ له حفى ي العدوّ من الدّاخل فاعتبر و لا تفتك المعاني ...و لا تجرّ الذّيول على المخازي! " و من أراد المخاطرة بدينه، فعلى نفسه جنى " [ السّيل الجرّار جـ580/1] .

فالحذر الحذر من الآراء الفاسدة و الأفهام الكاسدة و الأذهان البائدة و الدّعوات الفاجرة ... و الذي طلبت منّي ! هي كلمات تقشعر منها حلود الذين يخشون ربّهم و يأبون الضّيم و المهانة و الاستكانة للأعداء الاه هي كالأحاجي و الألغاز، فلا بدّ من الدّفع بما في النّحور و الأعجاز!قال الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد حفظه الله: " إنّ الدّفع في صدور المخالفات المذمومة و أعجازها : كفّ لبأسها عن المسلمين و تضيق على ساحات الخلاف و التّدابر، و إلقه اه به الأهواء كالدّارهم الزّيوف " الرّد على المخالف ص: 81 ،إذن :

فينبغي نصرة كلمة الحق ، حتى يخر لها الباطل صعقا !! فسحق سحقا لهذه الأباطيل و الأضاليل، فقد جاء في محكم التتريل ﴿ و لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النّار ﴾ فيا عبد الله : النار النار !! فالطّريق لي واضح و هو بين و لائح، و هو كالشمس في رابعة النّهار ﴿ و من يضلل اللّه فماله من هاد ﴾ ! ﴿ و من لم يجعل اللّه له نورا فماله من نور ﴾ و قال م ن بيده أزمّة الأمور ﴿ فإنّها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ و اعلم . أخي . هداك الله، أنّه لا لأن تؤخذ المدية فتوضع في حلقي أهون عندي من الدّخول، في شرعة هؤلاء الكفرة الفجرة الفسقة .

فإن صدق التّميّز و المفاصلة مع الكفر و أهله و عبودية الله لا تسمح بموالاة أيّ،عدو لله،قال تعالى ﴿ لا تجد قوما يؤمنون بالله و اليوم الآخر يوادّون من حاد الله و رسوله و لو كانوا أباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قل وبحم الإيمان و أيدهم بروح منه و يدخلهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم و رضوا عنه أوله ك حزب الله ألا إنّ حزب الله هم المفلحون ﴾ ،و لقد خلعوا . بحمد الله . كلّ مداهنة و مجاملة مع أعداء الله على عتبة الجهاد في سبيل الله عزوجل إلى أن يأتي وعد الله و هو إحدى الحسنيين نسال الله كلاهما أمين.

فليس الوقوف على الأبواب من خلقي و لا التّمسّح بالأعتاب من عملي و واللّه ما من شيء أقرّ لأعيننا من أن نقتل في سبيل اللّه لتعلو كلمة اللّه،و حالنا :

و رؤوسنا يا ربّ فوق أكفّنا نرجوا ثوابك مغنما و جوار

أمَّا ما تدعو أنت إليه !! فللموت خير من هذا .

تالله ما عقل امرؤ باع ما يفني بما هو مضمحلٌ فاني

فاحذر أخي !!و انتبه انتبه !! وإن لم تنتبه بما وعظت به فانتبه انتبه ، أمّا أنا فقد استبانت غمايتي في آية في الأنفال ﴿ و قاتلوهم حتّى لا تكون فتنة و يكون الدّين كلّه للّه﴾ و الأيات كثيرة و الحجج واضحة منيرة و لا تخفى على العميان :

و الحق مثل الشّمس يجمل ضوؤه للمبصرين و لا يروق لأرمد و والله ما لأبصار تنفع أهلها إذا لم يكن للمبصرين بصائر! فاحذر أخى من غضب الله، واقصد البحر و خلّ القنوات، وفي طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل ..، أمّا أنا:



فماض و أعرف ما دربي و ما هدفي،و صدق ما أنا عليه،أمّا هذه الإغراءات،فهيهات هيهات، و شتّان و شتّان ما بين من يخذّل و هو قاعد و بين من يجاهد ؟! فالفرق شاسع !و قد عَرَضْتَ ما عَرَضْت على من حالهم :

اشترانا منّا فقلنا لا نقيل يا ربّ و لا نستقيل!

و إنني لا أسعى إلى حتفى بظلفي ،و لا أبيع جنّة عرضها السماوات و الأرض بمتاع زائل،أخسر به الدّنيا و الأخرى، قال العلى ﴿ و من أعرض عن ذكري فإنّ له معيشة ضنكا و نحشره يوم القيامة أعمى ﴾ .

أمّا قتالنا هذه الطائفة المرتدّة فهو ثابت بالنّص و الإجماع! و القاعد عن جهادهم بلا عذر هو من الفاسقين به شهادة ربّ العالمين و قل إن كان أبآؤكم و أبناؤكم و إخوانكم و أزواجكم و عشيرتكم و أموال اقترفتموها و تجارة تخشون كسادها و مساكن ترضونها أحبّ إليكم من الله و رسوله و جهاد في سبيله فتربصوا حتّى يه اتي الله به بأمره و الله لا يهدي القوم الفاسقين هذه شهادة الله : ومن أصدق من الله حديثا ؟!

فيا أيها العبد المحدّث غيره ألا هل على دعواك جئت بحجّة فإن لم تفعل فإنك ( ) و ذو الصدّق يبدو و صدقه بالأدلّة فما كلّ برق لاح لي يستفزّني و لا كلّ من في الأرض أرضاه منعما إذا قيل هذا منهل قلت قد رأى و لكنّ نفس الحرّ تحتمل الظّما

فإنَّ نفوسنا مفعمة بالإيمان،فهي تأبي أن يستضميها عدوَّ اللَّه أو تنصاع لضغوطه في أي ميدان .

إذا : فلتلتقي الدّعوات المنحرفة و الإغراءات المزخرفة كما تلقى الدّراهم الزّيوف و إلا فالحتوف !: هو الخير اليقين و ما سواه أحاديث المنى و التّرّهات.

فإن كنت تبعث إلي بالتثبيت و التحريض فنعم، وإن كانت دعوتك ما أسلفت : فاللهم لا و ألف لا، و الفضل بك عاطل و القدر بك حامل، فالحذر الحذر! و لا تكن ظهيرا للمجرمين! فإن الخطب عظيم، واحذر ذلك القطيع من المخد لذلين و على رأسهم هؤلاء الذين عظمت بحم البلية و اشتدت بحم الرّزية و هم المرجئة : فهمّهم الأغلاط و الأخلاط، و صرف الناس عن سواء العبراط :

#### فإنّهم كالقطيع لا عقول لهم يكفى لإسكاتهم ماء و أعلاف

و هذا من أنفع الكلام،وأشفاه للسّقام!وللألفاظ من قوارع التنبيه ما يفرق قرع العصّي !و مع ذلك: فينبغي أن تقشّر له م العصّي !! فذلك أنفع لذهاب الوساوس من رؤوسهم و صدورهم !أخي:

إن كنت تفهم ما أقول و تعقل ( فاحذر ما أنت فيه تطلّل ) و ذر التشاغل ( بالتخذيل و خلّه ) حتى متى و إلى متى تتعلّل ؟!

فهذه الكلمات ضاق بما الإنسان فجرت على اللّسان .. و اللّه المشكور،على الميسور و المعسور...

الخاتمة : نسأل الله حسنها .

أخى في الله : جرى القلم بما تقدّم فأقول :

هذا البيان فقل لمن قد ضلّ دون نقضيه صمتا فذا أسد الكلام فما طنين بعوضه فمن كان منّا فإنا منه و من شدّ ردّا ليس الفتى من توارى إنّ الفتى من تصدّا و من تسربل عزّا لم يكتسر الذّلٌ بردل



و هذه الرسالة على صغر حجمها جمعتها على وجه التبصير و التنبيه! و هي من لوازم إنكار المنكر، و دحض الباطل، قال عز من قائل: ﴿ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق و لكم الويل ثما تصفون الالله الله قومي يعلم ون فيحذرون!! و هذه الكلمات كتبتها مستدلا بما أشهدتني به أنوار الشريعة و ليس المقام مقام البسط و الكشف عن تلك الأدلة فلكل مقام مقال ..

يغنيك إجمال قولي عن مفصَّله في ذكرك البحر معنى تحته الدّرر

و في هذا القدر كفاية لمن عقل، و بالله نتأيّد و عنده الموعد و هذه الكلمة إنّما هي نفثة مصدور، و رمية مع لمذور و فيه ا بحمد الله إقناع و عبرة! و قد ربطت على إتقان و إحكام و فيها بإذن الله بلاغ تام، فقد بلغ الكلام في فنّه غاية الإي ضاح و لاح كفلق الصّباح .

و ليست رغوتي من بعد مذق و لا جمري كمينٌ في الرّماد

و قد انتهى الكلام في سدّ هذه الخلّة وردّ هذه العلّة فيا عبد الله لا تُنكل عن الجهاد فإنّه أفضل الزّاد ليوم المَعاد، و لن يغق إليه إلا من كان التّوفيق مطيّته، و الابتهال إلى اللّه طوّيته، و من حرم التّوفيق فقد عظمت مصيبته و إلى هنا قد انتهت هذه الكلمة المختصرة، و هي مؤيّدة بالحقّ، مقيّدة بشهادة الشّرع و الصّدق و مسلك الحقّ المبين قد الله عند عند عند الله للمسترشد المستبين و إن تعدّيت معك مراسم الأدب فالنّصح أردت و الحقّ قصدت، و ما أريد إلاّ الإصلاح ما استطعت .

فيا أيها العبد إيّاك الزّلل واحذر الهفوة فالخطب جلل

و أسال الله تعالى أن تنفعك هذه الكلمات و أن تقبلها بصدر رحب، و إلا فالكلام كثير الحواشي، طويل الذّيل، و ربّم ا يحتاج إلى أسفار تنوء تحملها الجمال! و بحذا القدر تكون قد انجلت الرّغوة عن اللبن الصّريح و لا ينف ع إلاّ ال صّحيح! واحذر كل ما تراه قبيح، فهذا ما أردت كتابته في هذه العجالة و ما لم يذكر فهو أكثر و لم أق صد الإسهاب في هذه الرّسالة و حسبك من القلادة ما تحيط بالعنق، وإليك:

فيا فوز عبد قام لله جاه . دا على قدم التّجريد يهدي و يستهدي و جرّد في نصر الشريعة صارما بعنرم يرى أمضى من الصّارم الهندي و يا حسرة المحروم رحمة ربّه بإعد راضه عن دين ذي الجود و المجاد لقد فاته الخير الكثير و ما درى و قد خاب و اختار النّحوس على السّعه و من بعد حمد اللّه أزكى صلاته و أد . . سليمه الأوفى الكثير بلاحد على المصطفى خير الأنام و آله و أصد . . حابه أهل السّوابق و الزّهد

و من خير الدّعاء ها هنا ﴿ رَبّ توفّني مسلما و أَلحقني بالصالحين ﴾ و ﴿ رَبّ نَجَني من القوم الظالمين ﴾ .. اللّه مّ يا مقلب القلوب تُبّت قلوبنا على دينك و آخر دعونا أن الحمد للّه رب العالمين .

> ئمّت بحمد الله يوم : 20 ربيع الأوّل 1425 هجرية على صاحبها أزكى صلاة و سلام و تحيّة 08 ماي 2004 م من أخيك : الحسين أبي موسى .

> > \*\*\*\*





هذا نص الحوار الذي أجرته اللجنة الإعلامية للجماعة السّلفيّة للدّعوة و القتال مع القائد أبي مصعب عبد الودود...و قد طرحنا عليه بعض الأسئلة المتعلقة بالقضايا المستجدّة على الساحة هذه الأيام لتوضيح مواقف و رؤية المجاهدين بخصوص هذه الأحداث..و قد تكرّم مشكوراً بالإجابة عليها و ها نحن بدورنا نقوم بنشره و نرجوا أن يتفع به إخواننا من المسلمين.

#### 🔏 س1) بداية نودَ منكم أن تطلعوا القارئ الكريم على شخصكم :الإسم و النشأة و الرحلة الجهادية ؟

ج1) محدثكم هو عبد المالك دروكدال المدعو أبو مصعب عبد الودود من مواليد 20 أفريل 1970 م بقرية زَيان التابعة لمبلدية مفتاح بولاية البليدة ، نشأت بين عائلة متدينة ،بدأت دراستي الإبتدائية بقريتي ،ثم التحقت بالمتوسطة ثم بالثانوي ته ببلدية مفتاح ،وقتئذ بدأت أطالع أخبار المسلمين في العالم عامة و الجهاد الأفغاني على الخصوص ،كنت أحترق شوقا لتتبع أخبار الإخوة الجهاديين .

في نفس الفترة سنة 1989م تحصّلت على شهادة البكالوريا في شعبة الرياضيات بعدها التحقت بجامع ـــــة البليـــــدة فـــرع التكنولوجيا من سنة 1990م إلى 1993م .

في الجزائر كانت هذه المرحلة مليئة بالأحداث ،تألّمت كثيرا و أنا أعيش اضطهاد المسلمين في أنحاء المعمورة بدءا بالجزائر الجريحة في أبنائها الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فكان جزاؤهم أن زُجّ بحم في المحتشدات و قتّلوا تقت يلا م من ط رف الطواغيت و الحكام المرتدين ،و أيضا كانت بلاد الرافدين آنذاك تحت قصف الطائرات الأمريكية المدمّرة .

في سنة 1991م ،انطلقت فغة من الإخوة الأبطال ( رحم الله الجميع ) لخوض حرب ضروس ضد الحكوم نه المرة لدة في الجزائر ،فانفتحت لي بشائر الخير و فتح الله تعالى عليّ ،بربط الإنصال مع الشيخ سعيد مخلوفي (رحمة الله عليه ) أحد قادة الجهاد الجزائري ،و ذلك في سنة 1992م ،و كتب الله تعالى أن أنال شرف الالتحاق بصفوف الإخوة المجاهدين المرابطين في الجبال و المدن و ذلك في شهر ديسمبر 1993م .

أسندت لي مهمة صنع المتفجّرات بمجرّد صعودي الجبل و ذلك بحكم تخصّصي العلمي و اطّلاعي على الهواد الكيميائية قة و القواعد الميكانيكية ،ثم في سنة 1996م كُلّفت برئاسة كل ورشات التصنيع العسكري لجند الأهوال التابع للمنطقة قالثانية ،بعدها تأمّرت على كتيبة القدس( أبو بكر الصديق حاليا)،بعدها اشتغلت بالتصنيع و التعليم و التكوين العسكري للإخوة المجاهدين .

في سنة 2001م استدعيت إلى إمارة الجماعة السلفية و عيّنت عينا للمنطقة الثانية في مجلس أعيان الجماعة ح يتى سـ نة 2003م ،بعدما تساقط المتساقط حسان حطاب عن إمارة الجماعة ،و عيّن الإخوة أهل الحل و العقد الأخ الـ شيخ أبـ يا



إبراهيم مصطفى (رحمه الله) على إمارة الجماعة السلفية و عُيّنت أنا في مكانه أي رئيس مجلس الأعيان ،و بعد مقة لم أبي إبراهيم (رحمه الله) استُخلفتُ على إمارة الجماعة في صائفة 2004م إلى يوم الناس هذا .

س 2) قبل التطرق للأسئلة المرتبطة بموضوع المصالحة نود معرفة انطباعكم العام حول موجة الإستنكار الشديد الذي أبدته الدوائر الرسمية و الغير رسمية في الجزائر حول موقفكم الأخير المتعلّق بقضيّة مقة لم الديبلوماس يين الجزائريين في العراق من قبل تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ، فما هو انطباعكم و تعليقكم على ذلك؟.

ج2 ) بداية نؤكد مواقفنا السابقة بمباركتنا للعملية ..و نحيّي الإخوة الأكارم الأبطال في تنظيم القاعدة في بلاد الراف دين و على رأسهم الأخ الحبيب أبا مصعب الزرقاوي شامة الإسلام في هذا الزمان،و نسأل الله تعالى أن يفتح على المجاهدين في العراق و العالم بأسره فتحًا مبينا .

و أما عن موقفنا المذكور فهو قناعة شرعية مستمدّة من نصوص الكتاب و السنّة على فهم علماء سلف الأمة،و هي تطبيق عملي لعقيدة الولاء و البراء المغيّبة عن أذهان المسلمين..

فلا أصرة في الإسلام غير أصرة الدين و العقيدة..و لا تأخذنا في الله لومة لائم ما دمنا مستمسكين بسيرة سلفنا السالح رضوان الله عليهم أجمعين..

و قد بيّنا في بياننا المتعلق بمقتل الديبلوماسيين المرتدّين أسباب مباركتنا لذلك...و ذكرنا أنحما اضافة لكونحما م ن جملة الطائفة المرتدّة في الجزائر ..و هو جرم كبير يستحق القتل.. فقد اضافا جرائم أخرى لذلك و هي التمثير لم الديبلوماسي المعترف بالإحتلال و تأييد الحكومة المرتدّة في العراق و إضفاء الشرعية على الإحتلال الأمريكي..ظلمات بع ضها فوق بعض...

فحيًا الله المجاهدين الأفذاذ في العراق و في باقي الأرض و على رأسهم شيخنا فخر الإسلام و المسلمين أبا عبد الله أسامة بن لادن حفظه الله و رعاه و أيّده بنصر من عنده.

### س3) بعد إعلان بوتفليقة لمشروعه "ميثاق السلم و المصالحة " ما هي قراءتكم الأولية لهذا المشروع و ما ه و موقفكم منه؟

ج 2 ) سؤالكم هذا يتضمن مسألتين :الأولى متعلقة بالقراءة الأولية لمشروع "ميثاق السلم و المصالحة الوثنية" المطروح من الطاغوت الجزائري للإستفتاء الشعبي يوم 29 سبتمبر 2005م ،و الثانية :متعلقة بموقفنا نحن في الجماعة السلفية للمدعوة و القتال من هذا المشروع .

أما ما يتعلّق بالمسألة الأولى فنقول و بالله التوفيق : إن مشروع "ميثاق السلم و المصالحة الوطنية " هو عبارة عن م شروع وثيقة قانونية يهدف إلى معالجة الأزمة التي تعيشها الجزائر منذ عشرية من الزمن على حدّ زعم واضعه ،قلنا وثيقة قانونية لأنحا تتضمّن إجراءات قضائية متنوعة تعالج قضايا مختلفة كقضايا من التحق بالعمل المسلح سواء م من باشر رأو أعان ، وقضايا المفقودين خلال العشرية الماضية ،و قضايا عائلات الإرهابيين (زعموا) و قضايا أعوان الدولة المتروقة المتروقة ،هذا هو مضمون الوثيقة بإجمال . كما أرادها واضعوها . .



أمًا عن قراءتنا لها فقد قلنا إنها وثيقة قانونية صرفة تجرّم العمل الجهادي المبارك المراد منه إعلاء كلم ة الله و إذلال كلم ة الكفر و الردّة ،فهم يقولون في وثيقتهم:" ... و طيلة أكثر من عقد من الزمن حصل الإنحراف بمسار الجزائر عن جادة به الصحيحة بفعل اعتداء إجرامي لا سابق له " ،و بمقتضى هذا التجريم تُسلّط أحكام عقابية ردعية على كل من استجاب لله تعالى و رسوله على المقاتلة حكام الجزائر المرتدين الحاكمين بغير ما أنزل الله الموالين لليهود و النصارى ثم يزعم ون أنه م يقرّرون العفو عمن يستحق العقاب ،هذا قطب رحى مشروع السلم و المصالحة فهو ينص على إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد الذين يكفّون عن نشاطهم المسلح و يسلّمون ما لديهم من سلاح و غيرها من التدابير المؤدية إلى استتباب الأمن (زعموا) .

إضافة إلى هذه النقطة المحورية ،توجد قضايا أخرى تتعلّق بما من قريب أو بعيد كلها تعود إلى اعتبار العمل الجهادي المبارك جريمة نكراء ، هذا الجهاد الذي انطلق بفضل الله تعالى ثم بفضل أبناء هذا الشعب الأبي لقلع هذه الجرثومة القابعة على صدره .

هذه قراءة موجزة و لعله يتسنّى لنا فرصة أخرى للإستفاضة في بسط الموضوع قراءة و مناقشة و نقضا . أمّا فيما يتعلّق بموقفنا منه فنقول : تعلمون أن الحكم على الشيء فرع عن تصوّره فلا بد أن يسبق الحكم م المشرعي أو العقلى على قضية ما الإحاطة العلمية المعرفية بأمرين :

أحدهما : الإحاطة العلمية بالحكم الشرعي المستند لنصوص الكتاب و السنة وفق فهم علماء سلف الأمة .

و الأخر الإحاطة العلمية بالواقع المحتف بالقضية محل البحث .

ففي قضيتنا حكمنا على "ميثاق السلم و المصالحة" هو :

أولا :الإحاطة العلمية بالقضية من جهة الواقع :أوضحنا في الإحابة عن السؤال الأول قراءتنا لنص المشروع و قلنا أذ له لا يعدو أن يكون مجرد وثيقة قانونية صرفة لا يرتقي أصلا إلى ما يتبادر إلى الذهن بقولهم "مصالحة" أي صلح ببين طرفين متنازعين تم بعقد تفاوضي و إنما هو طرف معتدي يجرّم طرفا معتدى عليه ،و يسلّط عليه عقوبات ردعية ،ثم يتفضل عليه بإعفاءات قانونية بشرط تسليم الأشخاص و السلاح و نبذ الأفكار المعتنقة و الرضا و الإنقياد و الإستسلام المطلق دون قيد أو شرط لدستور الدولة و قوانين الجمهورية و المواثيق الدولية ،هذا هو التوصيف الحقيقي و الهواقعي لم شروعهم المشؤوم .

ثانيا: الإحاطة العلمية بالقضية من جهة الحكم الشرعي: تعلمون أن الجماعة السلفة جماعة مسلمة سلفية المنهج تصوغ مواقفها وفق نصوص الوحي المترّل من كتاب و سنة على فهم علماء السلف المحققين، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا ﴾ ،و قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسَتُتُكُمُ اللّهِ الْكَذَبِ وَقَالَ ﷺ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . المكذب هند العرض السابق لحقيقة ميثاق السلم فهو عندنا باطل فاسد مردود شرعا و عقلا ،أما أنه مردود شرعا فلأن الجهاد في سبل الله و قتال الحكام الجزائريين الحاكمين بغير ما أنزل الله المظاهرين لليهود و النصارى و المشركين علم ى المسلمين المستضعفين في بقاع الأرض فرض متعين لازم على المسلمين القادرين أجمعين و هو من أعظم القربات و أجل العبد ادات ،فلا شيء أوجب على أهل الإيمان بعد التوحيد من قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع المسلمين ..الصائلة على دين و أموال و أعراض و حرمات المؤمنين. فهم أحفاد مسيلمة الكذاب و الأسود العنسي و غيرهم ممن قاتلهم صحابة رسول



الله ﷺ، فمن وصف هذه الشريعة المتأكّدة و الشعيرة الفاضلة بالجريمة النكراء التي يستحق فاعلوها العقاب و البغ ضاء، عالما بحذا الوصف مختارا له فهو من أعداء الله المارقين المبغضين لأنه كذّب المصطفى حيث قال : من بدّل دينه فاقتلوه و حين قال : إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ،فنحن في الجماعة السلفية للدعوة و القتال قاتلنا هذا الطاغوت المرتد و ما زلنا نقاتله حتى يُظهر الله دينه أو نحلك دونه، على أساس الردة المتمثلة في الإمتناع عن تحكيم شريعة الله و موالاة اليهود و النصارى اضافة لأبواب كثيرة من الكفر ولجها و نواقض عديدة للإسلام ارتكبها ... و الطاغوت بعوادة تلك يزداد عندنا كفرا على كفر فهو يجرّم أعظم القربات و أوكد الواجبات ،فدعواه باطلة مردودة على وجهه ، و نحن بجهادنا له مقيمون لشريعة رب العالمين و مستنون برسوله الأمين و صحابته الغر الميامين و الحمد لله رب العالمين . أما أنما مردودة عقلا : فلأنه لا يصح عقلا تحوّل المعتدي حكمًا و المعتدى عليه مجرمًا ،فهذه قسمة لا ترضى عنها طباع الناس السوية ،فالطاغوت هو المعتدي على حقوق الله تعلى حقوق الله تما المجاهدون فهم المدافعون عن الحقوق الم مسلوبة و الحرم التهدي على الأنفس و الأموال و الأعراض و الحرمات ،أما المجاهدون فهم المدافعون عن الحقوق الم مسلوبة و الحرم التهدي على الأنفس و الأموال و الأعراض و الحرمات ،أما المجاهدون فهم المدافعون عن الحقوق الم مسلوبة و الحرم التها المنتهكة .

و كما أسلفنا فإن هذه الدعوة ليست بالمصالحة و لا المهادنة و لا الموادعة و لا المسالمة ،وإنما هي كما علمت ،و حتى ل و سلّمنا أنحا كذلك فهي أيضا مردودة و باطلة .

إذ أنّ القول الصحيح في مسألة مهادنة و مصالحة المرتدين هو المنع أي عدم الجواز ، و هذا الذي ندين الله تعالى به و ه و الذي عليه علماء المسلمين ، فإن حكم المرتد في الشريعة الإسلامية هو القتل أو التقتيل حتما متعينا و لا يرفع عنه السيف إلا بالتوبة و الرجوع عما ارتد به ، فلا تعقد مع المرتدين هدنة و لا صلح و لا أمان و لا ذمة فلا يقر المرتد على ردّة به مطلقا لأن المرتد أعظم الفرية على الله تعالى و هؤلاء الحكام الكفار كفرهم مغلّظ من عدة وجود لا يسمح المقام لي ضيقه الإيضاح ذلك .

هذا عن الحديث عن المشروعية ،أما إذا أردنا الحديث عن الشروط و الآثار فالأمر أدهى و أمرّ ،فلا يوجد شرط واحد يوافق شرط الله و رسوله و يكفي لبيان فساد شروطهم شرط لزوم الرضى و القبول للإحتكام لدستورهم و قوانين لهم المناقضة لنصوص الوحي المترّل ،أما الآثار المترتبة على تطبيق هذه الوثيقة فهي مدمّرة للإسلام و أهله ممكّنة للكفر و الردة و الزندقة ،اللهم إنا نبرأ إليك منها ومن أهلها .

ثمٌ بعد هذا كيف يعقل أن يقبل الواحد منا بعد مضي خمس عشرة سنة من الجهاد و القتال أن يسلّم نفسه و سالاحه إلى أعدائه و يعترف بين أيديهم بالخطأ و يطلب منهم العفو و الصفح ،إنحا ذلّة ما بعدها ذلّة و ردّة عن دين الله ، خاصة و نحن نعيش بشائر النصر و التمكين و التفاف الأمة على الجهاد في العالم بأسره و انقسام الناس إلى فسطاطين ، فسطاط لهنان و فسطاط كفر...كيف يُعقل أن نوقف الجهاد و نحن لم نحقّق بعد أهدافنا ، هل زال الشرك؟ هل زال عن الردة؟ هل سقط النظام في الجزائر؟ هل أصبحنا نُحكم بالإسلام ؟ هل تحرّرت أراضي المسلمين؟ لا هذا و لا ذاك تحقّق .

إننا في بداية الطريق و ما زال ينتظرنا الكثير و الكثير .

هذا هو جوابنا عن سؤالكم الثاني و لعلنا أطلنا نوعا ما ،لكن المقام يستدعي بيان مسائل شرعية مهمة و نرى أن الأم ر يحتاج إلى بيان أكثر لخطورة الأمر و لعل ذلك يكون في مقام آخر و الله الهادي إلى سواء السبيل .

### 🌋 س4) ما هي في نظركم الأبعاد و الأهداف الخفية التي يرمي إليها النظام من وراء هذا المشروع الخدعة ؟



ج4) لا يخفى على عموم الناس فضلا عن حذّاقهم أن أهل السياسة و الحكم غالبا ما تنبني مواقفهم و توجهاتهم على للمراوغة و المكر و الخداع ،و أنتم وصفتم المشروع بالخدعة و هو كذلك ،إنحا مناورة سياسية مكشوفة .

إن ما يصبو إليه أعداء الله المرتدون هو التمكين للكفر و الردة و القضاء النهائي على الإسلام و أهله و هذا ما ي عسر حون به ليل نحار: "إننا لا نتراجع عن خيار النظام الجمهوري الديمقراطي" و لن يتأتى لهم ذلك إلا بإيقاف العمل الجهادي المبارك ، وهم يبذلون قصارى جهودهم و يسخرون جميع ما لديهم من إمكانات لذلك ، فمع فتح أبواب العفو و المصالحة يشن جيشهم المخذول بترسانته العسكرية المتهالكة حملات عسكرية فاشلة عبر مختلف مناطق الوطن هذه الآيام ،إضافة إلى هذا الهدف الرئيس يسعى أصحاب المشروع و على رأسهم رئيسهم الأرعن إلى ولاية رئاسية ثالثة عبر استعطاف الأم قالمله و الأمان و وعدها بمحطات أخرى في هذا المسار الطويل ، و منها أيضا حماية الطواغيات في أسلاك القمع المختلفة من المتابعات القضائية بسن تشريعات تحميهم في المستقبل من توجيه التهم إليهم ،و هم الذين قتل والأبرياء العزل و انتهكوا الأعراض و الحرمات ،و منها أيضا : غلق ملف المفقودين عبر إسكات ذويهم بدريهمات مقابا لم السكوت عن مطالبهم بكشف مصير المفقودين الذين أغلبهم تعرضوا للإختطاف السري ثم قتلوا من طرف زبانية النظام المتعفن ،و منها صرف اهتمام الشعب عن قضاياه المصيرية التي تتعرض للمزايدة في الأسواق العالمية و المحاف لل الدولية كاتفاق الشراكة الموقع مؤخرا مع الإتحاد الأوروبي ،واتفاقية الصداقة مع فرنسا و اتفاقية الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية و مختلف العقود المبرمة مع كبرى دول الكفر و كبرى المجموعات الإقتصادية العالمية المستنزفة لثروات الأم م و الله المستعان .

# و الطرف الملاحظين تنبّهوا إلى أن بوتفليقة حمّل الإسلاميين وحدهم المسؤولية عما يحدث و غض الطرف عن المجرمين الحقيقيين ابتاد، منه هو ، ووصولا إلى الجنرالات فما هو تعليقكم على ذلك ؟

ج5) ليس من شيم الخونة الإعتراف بالخطأ و تحمّل تبعاته و إنما سماقهم الكذب و الخيانة و المكر ،العالم أجمع يعلم أنح م السبب فيما حصل ،هو بالذات كان يعترف أمام الملأ أن النظام الحاكم هو السبب ،و لكن لما كان العسكر هم حك مام البلاد الحقيقيون فإنحم يفعلون ما يحلوا لهم .

نحن نحمّل كل المسؤولية لهؤلاء الطواغيت لأن الأمة لو كانت تُحكم بالإسلام و حكامها م سلمين عقيدة و مذ لهجا و سلوكا لما كان ما حدث الكن عندما كانوا كفارا مرتدين يحكمون بقوانين الكفر و الردة و يوالون اليهود و النصارى كان الواجب على الأمة القيام عليهم و قتالهم حتى تعود للدين عزّته فيمكّن في الأرض بغير منازع.

### س 6) روّجت بعض الأوساط الإعلامية لمواقف مؤيّدة لمشروع بوتفليقة من طرف بعض الرموز المحسوبة على الجماعة السلفية للدعوة و القتال و خصّوا بالذكر "حسان حطّاب" فما مدى صحّة هذه الأخبار؟

ج6) مواقفنا من قضيّة الحوار والمصالحة معروفة لدى العام و الخاص منذ بداية الجهاد و لن تتغيّر بإذن الله لاح وار لا مصالحة لا هدنة مع المرتدّين ...فليطمئنّ مجاهدوا و مناصروا الجماعة السّلفيّة للدّعوة و القتال بأننّا على طريق الجهاد ماضون و لن نغيّر أو نبدّل.. وأمّا "حسان حطّاب" فقد انقطعت بيننا و بينه العلائق منذ استقالته و ارتمائه في أح ضان



الطواغيت، فلم يعد منّا و لا نحن منه و قد أصدرنا بخصوصه بيانًا أوضحنا فيه للأمّة حقيقة الأمر و ممّا ذكرناه آذ ذاك أنّ الحسان حطّاب" و رغم تساقطه و انحزامه إلا أنّه لم يأثّر و لو جزئيا على الجماعة و على مواقفها، و لم يجد من يه شاركه انحزامه و يتعصب له إلا جنديا واحدا وهذا و الحمد الله ينم عن وعي المجاهدين و ثباتهم و تمسّكهم بالكتاب و السنّة. لا بالأشخاص و لا بالرموز... نسأل الله أن يحفظهم و يثبّتهم على الحق... لكن و برغم أن هذه الصورة المذكورة هي الحقيقة بكل بساطتها إلا أن كثيرا من وسائل الإعلام المنحازة أبت إلاّ الكذب و تزييف الواقع و التدليس على المسلمين بت عموير الأمر على أن هناك أجنحة متصارعة بسبب مصالحة بوتفليقة. و أن حسان حطاب قد انساق وراءه جم ع ك جبر م عن المجاهدين و هذا علم الله أنه كذب صراح و تضليل للمسلمين .. نسأل الله أن يردّ كيدهم و تضليلهم..

و على كل حال فإن حسان حطاب أو غيره تمن ينقلب على عقبيه سيسقط و يذهب غير مأسوف عليه، و جريان سنّة الله في العباد بالرفع و الخفض و بالإستبدال باقية ما بقى الليل و النهار.

و ليعلم الناس عامة و المجاهدون و المناصرون خاصّة أنّ مواقف و قرارات الجماعة السّلفيّة للدّعوة و القتال لا تـ صدر إلاّ عن أميرها و مجلس أعيانها فقط و لا وصاية لأحد علينا و الحمد لله.

## ٣ س7) كثير من عوام الناس قد يتساءل قائلا :"بما أن الرئيس يمدّ يده للصلح و سيعفو عن المسلّحين فلم اذا لا يستجيبون للصلح و فذا المسعى الذي فيه حقن الدماء " فما هو توجيهكم و جوابكم فؤلاء ؟

ج7) و الله نحن نقدّر في هؤلاء المساكين حبّهم للسلم و الأمن و نتحسر أسفا على غفلتهم عن فهم حقيقة إسلامهم م ن جهة و من جهة أخرى انخداعهم المتكرر بحذه الشرذمة الحاكمة لهم بالحديد و النار و نقول:

أولا : إن الطاغوت لا يمدّ يده للصلح، ثم إن هذه اليد التي تلطّخت بدماء الأبرياء العزّل و هذه اليد التي صافحت اليهودي السفّاح"باراك" لن تصافحها أيادي المتوضئين الطاهرين أبد الدهر .

ثانيا: نحن لا ننتظر العفو من أحد ،إنما رجاؤنا في المولى عز و جل أن يعفو عنا تقصيرنا في نصرة دينه و الذود عن حياض سنة نبيه ﷺ .

ثالثًا: إنما الإستجابة لله و رسوله إذا دعانا لما يحيينا و هو الجهاد في سبيل الله ،لا الإستجابة لأعداء الله المرتدين البداذلين جهدهم ليل نحار لإستئصال الإسلام من أرض الجزائر و توقيف الجهاد .

وابعا: إن الفتنة التي هي الشرك أعظم عند الله من القتل الذي فيه سفك الدماء و قطع الرقاب و الأطراف، فم لم لم يُ نزَلْ الشرك كلّه و تُحرّر أراضي المسلمين كلها لن يتوقف القتال و الجهاد.

# س8) من الأدلة التي يستدل بما مناصرو المصالحة أن سياسة الوئام منذ تبنيها أدّت إلى نتائج إيجابي له في نظ برهم كانحسار العمل المسلّح ، فما تعليقكم على هذا الطرح الذي يرتكز عليه أعداؤكم من مناصري سياسة بوتفليقة؟

ج8) إن مشروعية قضية ما ،لا يستدل لها بمقدار الأتباع و لا بالكثرة أو القلة ،و إنما مرجع ذلك موافقتها لأدلّة ال شريعة و أحكام الله تعالى ، فكم من قضية باطلة شرعا أتباعها كثر ..و كم من قضية عادلة أتباعها قلة ..ثم من قال أن سياسة الوئام المشؤوم نجحت؟ أبالنظر إلى من نزل من الجبل ؟..أولئك ما صعدوا للجبال أصلاً إلا لأغراض سياسية حزبية ظرفية ما فتئت أن تبدّدت فتبدّدوا معها و لم يبق لهم وجود في الجبال.. ثم إن مسألة ثبات المؤمن على دينه مسألة متعلّقة بتوفيق الله تعالى و خذلانه و بمقدار طاعة المؤمن لربه و معصيته ..ليست لها علاقة لا بقانون الوئام و لا بغيره .



أما دعوى انحسار العمل الجهادي فهي دعوى كاذبة ،و إلا فبما نفسّر ضرب المجاهدين الأفذاذ خارج البلد ،أ لم ي سمعوا بعملية المغيطي بموريتانيا ؟!و العمليات القتالية داخل الوطن في شرقه و غربه و شماله و جنوبه ،و التحاق عدد من الشباب بالمجاهدين ..من الداخل و من الخارج ،أم صمّت أذانهم عن ذلك؟! ...فدعوى نجاح مؤامرة الوئام دعوى ساقطة .

### س9) كثير من رموز الجبهة الإسلامية للإنقاذ رحبوا بمشروع بوتفليقة رغم أنه يؤكد على حرمانهم من الد شاط السياسي فما نصيحتكم فؤلاء؟

ج9) على كل حال نصيحتنا لهؤلاء هي دعوتهم للعودة إلى رشدهم باجتناب التعامل مع النظام الح اكم فإذ 4 سامهم العذاب طيلة عقد من الزمن ،و أيضا دعوتهم لتصحيح مسارهم السياسي فإنه لا يجدي نفعا فضلا عن مخالفة 4 سبيل المؤمنين ،و دعوتهم التزام العمل الجهادي السبيل الأوحد في معاملة هؤلاء المرتدين إذ أنه المسار الصحيح لإسقاط الأنظمة الحاكمة و استرداد الحكم الإسلامي فاعتبروا يا قوم بما حصل لكم طيلة عشر سنوات خلت .

س10) النظام يشن هذه الأيام حملة واسعة من التضليل و الضغط على أهالي المجاهدين لإجبارهم على الإت صال بأبنائهم المطاردين و محاولة إقناعهم بالإستجابة لنداء الرئيس ،فهل من كلمة تبلغونها لأمهات و آباء و أهالي المجاهدين المطاردين في هذا الظرف بالذات ؟

ج10) أيتها الأمهات الفضليات ،أيها الآباء الأفاضل ،أهالي المجاهدين الأكارم ،إنكم نلتم الشرف و حزتم الكرم بوج ود أبناء لكم في الجبال و المدن ،عزّ عليهم تدنيس الإسلام و تعطيل الشرائع و انتهاك الحرم عات فهم وا إلى نساء الحق ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ اللِّينُ كُلُّهُ للَّه ﴾.

إن أبناءكم اليوم هم شامة الأمة و فرسانحا ،إنحم بخير و في عفو و عافية من الله العلي القدير ،الحي منهم عزيز و الميت منهم شهيد .

إياكم و الطاغوت ،احذروه فإنه لا يرقب في مؤمن إلا و لا ذمة ،و اعلموا أن الله تعالى خيّرنا بين البقاء معك م و ب ين الجهاد في سبيل الله فاخترنا الله و رسوله لأن ما عند الله باق و الآخرة خير و أبقى قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَ اوْكُمْ وَأَنْوَاكُمْ وَأَنْوَالُهُ اللهُ بَاقُوكُمْ وَاجْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرُتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تُوضُونَهَا أَحَ سَبَالِهُ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ .

### 🌋 س11) ما هي نصيحتكم لأهالي المفقودين الذين يحاول الطواغيت شراءهم مقابل السكوت و التزام الصمت ؟.

ج11) أهالي المفقودين ،إن ذويكم و فلذات أكبادكم قد ردمهم الطاغوت تحت التراب و غيبهم في غياه ب السجون و دياجير المحتشدات و منهم من هو فوق طاولة العذاب في مراكز المخابرات ،لا تنسوا أهاليكم مقابل عرض من الدنيا قليل ،إن النفس الإنسانية الكريمة لا يساويها شيء و إنّ الطاغوت لفي حرج كبير من مطالبكم ،و إنه هو المسؤول ع من فقدان الألاف من أبناء الشعب المقهور .



أما و إنه يتهمنا بذلك فهذا أمر مستغرب ونحن نكذبّه و نبرأ من ذلك، فمن أراد التحقّق فنحن نقابله بصدر رحب لبيان ما يحتاج إلى بيان ،من قتلناه بينًا أمره ولا حرج ،و من أخطأنا في حقه بينًا أمره و لا حرج..فنحن و الحمد لله نقات ل على بينة من أمرنا و نحن نتقصد الطاغوت لا الشعب المسلم .

#### 🛣 س12) هل من رسالة تبلّغونها لبوتفليقة بخصوص مشروعه المعلن؟

ج12) إنكم و قرّاءنا أرفع قدرا من أن ندنّس أسماعكم بأسماء هؤلاء النتنى و إننا أعظم شأنا من أن نخاطب هؤلاء الأبحاس و إنما حادينا قوله تعالى : ﴿قَلْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعُهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّ ل تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّه كَفَرْنًا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبدًا حَتَّى تُوْمُنُوا بِاللّهِ وَحُدَهُ﴾.

#### ش 13) و بخصوص الإستفتاء يوم 29 سبتمبر ،هل من رسالة توجّهونها للشعب الجزائري المسلم؟

ج13 ) سبق أن خاطبنا شعبنا المسلم في مناسبة مضت و ما زلنا نخاطبه على مرّ الأيام و ستكون لنا وقفة خاصة مع شعبنا بمذه المناسبة .

أما هنا فإني أدعوه إلى رفض هذا الإستفتاء و عدم الإستماع لهؤلاء الحكام فليسوا بولاّته و لا بحكامه ،وإنما هم جـ للّدوه الذين حكموه بالحديد و النار و التزوير و لن ينقضي خداعهم له أبد الدهر.. فالحذر الحذر .

قال تعالى:﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَّه كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيَّيْنَ مَنْ أَنصَارِي إِلَّى يَ اللَّه لَهُ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَأَمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصُ جَحُوا ظَاهرينَ ﴾.

> إنتهى نص الحوار الذي أجرته اللّجنة الإعلامية للجماعة السّلفيّة للدّعوة و القتال بالجزائر الاثنين، 22 شعبان، 1426 للوافق ل:2005/09/26

> > \*\*\*





### بقلم الشيخ:أبي محمد المقدسي (فك الله أسره)/1423 ه.

الحمد لله الذي جعل لعباده في رحلة حياتهم محطات تذكير وتنبيه، وتكرم عليهم بمواسم مباركة يضاعف فيها الأجر والنواب وجعلها مظنة لاستجابة الدعوات ، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد :يقول الله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدَىً للنَّاسِ وَبَيَّنات منَ الْهُدَى﴾ .

فقد أظلنا موسم عظيم وشهر كريم شهر الخير والبركات شهر القرآن والفرقان شهر الفتوح والاند صارات شهر رمضان الذي كانت فيه من الوقائع والأحداث ما غير وجه التاريخ..

فقيه كانت غزوة بدر الكبرى التي كانت بداية عزة المؤمنين ويوم الفرقان المبين الذي فرق فيه الله بين أولياء السرحن وأولياء الشيطان حين فرقت بينهم العقيدة ﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوةَ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوةَ الْقُصُوَى وَالرَّكُبُ أَسْفَلَ مِ مَكُمْ وَلَوْ تُوَاعَدُتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَة وَيَحْيَى مَنْ حَي عَن بَيْنَة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾،فالتقى الآباء بالأبناء بين الأسنة والحراب في اليوم السابع عشر من شهر رم ضان المبارك من السنة الثانية من الهجرة ذلك اليوم الذي أعز الله فيه أولياءه وخذل أعداءه وامتن به على عباده ﴿ وَلَقَ لَمْ اللّهُ بَدُد وَ وَأَنْتُمْ أَذْلُكُ اللّهُ لَعَلّمُ تَشْكُونَ ﴾.

وفي السنة الثامنة ، وفي شهر رمضان أيضا ، كان الفتح العظيم الذي أعز الله به دينه ونصر جنده ، وطهر به بيته المحرم من رجس الأوثان والمشركين ، ودخل الناس به في دين الله أفواجا.

وفي سنة ستمائة وثمانية وخمسين يوم الجمعة الخامس والعشرين من رمضان المبارك أيضا هب المسلمون بقيادة الملك المظفر قطز لقتال التتار الذين غزوا بلاد المسلمين وأسقطوا الخلافة وخربوا الدولة الإسلامية واستباحوا بيضة المسلمين وشردوهم شذر مذر ، فقيض الله للأمة هذا القائد الصنديد والمقاتل الشجاع ليردها إلى عزتما ويدكرها بأمجاده افالتقاهم في معركة عين حالوت الجيدة حين زالت الشمس ، وتفيئت الظلال ، وهبت الرياح ، ودعا الناس والخطباء على المنابر؛ فكان الظفر للمسلمين ودارت الدائرة على الكافرين ، وقطع دابرالذين ظلموا والحمد لله رب العالمين . . وهذا غيض من فيض وإلا فلو ذهبنا نتتبع الانتصارات التي حازها المسلمون في هذا الشهر الكريم على مدار التاريخ لطال بنا المقام.

وإننا إذ نستذكر تلك الأيام العظام كلما زارنا هذا الشهر الكريم لنتشوق ونتطلع إلى مثلها وسط ما يعيشه المسلمون اليوم من ذل العباد ،وتكالب الأمم والأعداء ،وتسلط الكفار والطواغيت عليهم.



ويمرعلينا هذا الشهر الكريم في هذه السنة بعد عام من الحرب العالمية الموحدة من قبل طواغيت العالم أجم ع بقيادة أمريكا الصليبية ضد الإسلام وأنصاره من المحاهدين في كل مكان .. نعم حرب عالمية ضد الإسلام ؟ هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعيها كل مسلم وإن سماها الأعداء بمسميات أخر وألبسوها لباسا غير لباسها بدعاوى الحرب على ي الإرهاب ونحوه ؟ فالمسلمون كل بحسب طاقته واجب عليهم أن يحاربوا ويرهبوا أعداء الله من الكفار والمرتدين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

قال تعالى : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ ﴿ بِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِ سَٰ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ .

وقال تعالى : ﴿قَاتِلُوهُمْ يَعَذَّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ وقال سبحانه : ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونُكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاغْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَقِينَ ﴾ وقال سبحانه ذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة التي توجب على المسلمين قتال الكفار حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ، بل في كتاب ربنا سورة كاملة اسمها سورة اللقتال ؛ يقول الرب تبارك وتعالى فيها : ﴿ فَإِذْ اللّٰهِ لَتُ سُ ورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ اللّٰذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَعْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَ وَتِ فَ أَوْلَى لَهُمْ . وَهُ كَانِهُ مِنَ الْمَ وَتِ فَ أَوْلَى اللّٰهُ . وَالْمُعْرَالُ وَأَيْتَ اللّٰذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمُعْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَ وَتِ فَ أُولِي

فهذه فريضة من فرائض الدين لا يمكن لأحد إلغاءها أو محوها من دين المسلمين؛ ومن لم يرق له ذا ك و لم يعجب ه ويسلم به؛ فقد خلع ربقة الإسلام من عنق ه وليم ت إن شاء نصرانيا أو يهوديا أو مرتدا إلى غير ملة إذا تقرر هذا وفهمه كل مسلم علم أن حرب أمريكا وأحلافها اليوم على ما يسمونه بالإرهاب؛ هي في حقيقتها حرب على الإسلام وفرائضه وشرائعه، وأن الخلايا النائمة التي يتحدثون عنها ليست هي مجموعة خاصة من المسلمين المختطمين في تنظيم القاعدة أو غيره؛ بل يعنون بذلك كل مسلم ينتمي لملة الإسلام، ونومه عندهم هو في الحقيقة تفريطه في دينه وتقصيره في فرائضه؛ فإذا استيقظ من غفلته وراجع دينه وعرف الواجبات المتحتمة عليه تجاهه، وسعى في تأديتها؛ هو وأمثاله عندئذ الخلايا النائمة التي استيقظت ويجب ضربجا والقضاء عليها عندهم؛ هذه هي حقيقة وطبيعة المعركة الدائرة اليوم بين قوى الكفر المتمثلة بأمريكا وحلفائها من كفار الغرب والشرق وأذنابها من طواغيت الردة في بلادنا كل هؤلاء من جهة وفي عدوة، وبين كل مسلم يلتزم بإسلامه ويؤمن بقرآذ به في العدوة الأخرى.

نعم إنحا أيام حاسمة انقسم الناس فيها إلى فسطاطين وفتح الله تعالى بحا الأهل الإسلام صفحة جديدة ستغير بم شيئته تعالى واقعهم المرير الذي رسفوا في أغلاله عقودا.

فلا يجوز للمؤمن أن يخذل دينه أو أن يبقى سلبيا لا دور له في نصر الدين في مذل هذه الأيام الحاسمة. قال تعالى: ﴿لا يَسْتَوِي مِنْكُمُ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُ وا مِ نْ بَعْ لَهُ وَقَاتُلُوا﴾.

وتلك حروب من يغب عن غمارها ليسلم ؛ يقرع بعدها سنّ نادم ،فعلى كل مسلم أن ينهض بنفسه إلى م صاف أنصار الدين وأن ينحاز إلى صفهم ويلحق بقافلتهم حيث كانوا ، وأن يرقى بأعماله وتطلعاته إلى قدر الم سؤولية العظيمة الملقاة عليه والواجب المحتم تجاه دينه ؛ بالسعي لنصره بالغالي والنفيس ، فدينه لا غير هو الم ستهدف م ين الأعداء شاء أم أبي.



قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل ،فعليه أن يجعل من هذا الشهر محطة للمراجع له ورص الصفوف وإعادة ترتيب الجهود وحدولة المهمات ؛ لتكون تطلعاتنا وتشوقاتنا إلى الأمحاد والانتصارات التي عاشها المسلمون في مثل هذا الشهر الكريم جادة لا كأماني السراب.

فالحكمة العظمى منه كما قال الله لعباده : ﴿ لعلكم تتقون ﴾ لعلكم تتقون الله فتقومون بحقوقه فتجرّدون له سربحانه العبودية وتحقّقون له التوحيد وتتبرّقون من الشرك والتنديد وتجاهدون في ذلك حق جهاده.

لعلكم تتقون فتجتنبون مساخط الله وتكثرون من طاعاته فتسترون عوراتكم وعيوبكم بلباس التقوى .. ولباس التقوى الله التقوى ذلك خير.

إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وإن كان كاسيا وخير خصال المرء طاء ــــة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيا سأل عمر أُبِي بن كعب عن معنى التقوى ؟ فقال أُبِي : يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقا ذا شوك ؟ قال : بلى ، قال : فما صنعت ؟ قال : شمرتُ واجتهدت – أي اجتهدتُ في توقي الشوك – قال أُبي: فذلك التقوى.

فالتقوى حساسيةٌ المؤمن من التعرض للفتن والمعاصي والخطايا ، وخشيةٌ دائمة من مخالفة أُمر الله ، وحذرٌ دائم م ن التفريط والتقصير في حقوقه ، وتوق دؤوب لأشواك الطريق من شهوات وشبهات وفتن وموبقات.

خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أر ض الشـ وك يحذر ما يرى

لا تحقرن صغيرةً إن الجبالُ من الحصى

وقال علي رضي الله عنه عن التقوى : هي الخوفُ من الجليل ، والعملُ بالتتريلُ ، والقناعةُ بالقليل ، والاستعدادُ ليوم الرحيل.

وقال غيره من السلف نحوا من ذلك ، وجميعهم تدور أقاويلهم في الدائرة نفسها وتصب في إناء واحد فمن نبع واحد ارتوا وعن عين عذبة فريدة صدروا فعلى كل منتسب للإسلام أن يجتهد في هذا الموسم العظيم بتجديد إيمان ، فه و سلاحه الأول الذي يواجه به مؤامرات الكفار ؛ فيتزود من التقوى ويغترف وينهل في هذا الشهر الكريم من الصيام والقيام والذكر والتوبة والإنابة ما يصحح به سلوكه ومسيرته ويجدد به عزمه على أن يكون من أنصار الدين.

وهو فرصة كي يراجع كثير من المشايخ والمنتسبين للعلم تقصيرهم في حق دينهم ويقلعوا عن تسخيرهم الدين لخدمة الحكام وجعله مطية للطواغيت ، ويجتنبوا تزوير الحقائق الشرعية لصالح الطواغيت ؛ فيكفوا عن جعلهم ولاة أم ور شرعيين ويرعووا عن تنصيبهم أئمة للمسلمين ويتوبوا ويصلحوا ويبينوا فيحذروا المسلمين من هذا الزور.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به ، فلم يس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه [ أخرجه البخاري] ، وهو فرصة يراجع فيها كثير من الدعاة تقصيرهم في دعوتهم ويتقوا الله فيها فيصفّوها من شوائب الانحراف والركون إلى أعداء الله وينقوها من شبهات الانح زام والتخديل والإرجاف التي يعوقون بحا الجهاد ويخذلون بحا عن المجاهدين.

فمن لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه!!.



وهو فرصة كي يراجع فيها كثير من أهل اليسار من أغنياء المسلمين واجبهم تجاه إخوانهم الجاهدين في كل مك ان فالجهاد بالمال صنو الجهاد بالنفس وليتذكروا في جوعهم وصيامهم المعسرين والفقر راء والم ساكين والمستر ضعفين والمعوزين من أبناء ونساء إخوانهم المأسورين والمسجونين والملاحقين من قبل أعداء الله في كل بقاع الأرض ، فلا بد لهم إن كانوا مؤمنين صادقين أن يشعروا بمصابحم ويجزنوا لحزنهم ويشاطروهم همومهم فمن لم يهتم بم أمر الم سلمين فليس منهم ،ومثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى .. فيحمله ذلك على أن يتذكرهم ويدعوا لهم ويخلفهم في أهلهم ويرحم أولادهم ويعطف عليهم و يواسيهم ويعطيهم مما أعطاه الله ويسعى في تخفيف مصابحم والامهم فقد كان النبي صلى الله عليه و سلم أجود ما يك ون في رمضان حين يلقاه جريل فيدارسه القرآن، فقد كان صلى الله عليه وسلم أجود ما ليح المرسلة.

وهي فرصة يراجع فيها المسلمون أنفسهم فيحاسبوها على هجر القرآن.

فرمضان شهر القرآن﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدئَ لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانَ﴾والله تع الى ذمّ الذين يهجرون كتابه ، فقال : ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُوا هَذَا ٱلْقُرْآنَ مَهْجُوراً﴾.

ومن أعظم أنواع هجره هجر تطبيقه وتحكيمه وتحكيم شرائعه وحدوده في حياة الم سلمين عموم لما وفي مح لماكمهم وسياساتهم وعلاقاتهم.

وهي فرصة يراجع فيها أهل الدعة والترف والإخلاد إلى الأرض أنفسهم فيعدّوا أنفسهم للجهاد ويهيئوها لتحمل المشاق والصعاب في سبيل نصرة دينهم ؛ إذ قد جعل الله هذا الشهر مدرسة يتربى فيها المسلم على قوة الإرادة والصبر، واحتمال الشدائد وترك التنعم، فإن النعيم لا يدرك بالنعيم ومن رافق الراحة فارق الراحة.

ونصرة دين الله بحاجة للجد والجلد والاجتهاد.

عن أبي عثمان النهدي قال : أتانا كتاب عمر بن الخطاب وفيه : "اخشوشنوا واخ شوشبوا واخلولة وا وتمع لمدوا وإياكم والتنعم وزي العجم".

والتمعدد : هو العيش الخشن الذي تعرفه العرب نسبة إلى معد.

وأخيرا .. فشهر رمضان بما فيه من تجديد التوبة وصدق التوجه واحتساب الصيام والقيام لا شك موسم لإجابة الدعاء ؛ فقد قال تعالى في آخر آيات الصيام : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْ مُنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾.

فإذا دعوت الله تعالى لنفسك وأهلك فلا تبخل على إخوانك الدعاة والمجاهدين في كل مكان بالدعاء في هذا الموسم العظيم ؛ واجتهد أن تجعل في دعائك دوما الدعاء بنصر الإسلام وتمكين المسلمين ودحر المشرك وإذلال الممشركين وإنجاء المستضعفين والتفريج عن المأسورين ؛ فذلك من أقل حقوق إخوانك عليك فالمسلم أخو المسلم لا يخذل له ولا يسلمه ولا ينبغي لك أن تستهين بسلاح الدعاء فهو سلاح عظيم فانصر دينك وإخوانك به إن عجزت عن في صرتهم بالقوة والسلاح.

اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويحكم فيه كتابك وصلي اللهم وسلم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.



بقلم: يحيى أبي عبد الرحمن/صلاح أبي محمد

### قال تعالى: ﴿وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾.

كم يعجز القلم أن يسطّر كلمات لتخليد ذكرى رجال أطهار، و مجاهدين أخيار إفتقدناهم على حين غرّة... أبطال أخفياء تركوا بصمات نيّرة و آثارًا عطرة تشهد لهم أنّهم أقدموا حيث أحجم النّاس..و صبروا و الموت يرقص لهم في كل منعطف..و ثبتوا رغم استعار أتون المحنة و اشتداد عواصف الإبتلاء..

من هذا العقّد الفريد..و من تلك القافلة الراحلة نتناول في هذا المقال أحد الفرسان الذين فُجعنا بحم في الأيّ ام الأخيرة و اُفتقده المجاهدون..لا لأنّه قائد بارز من قادتهم..بل لأنّه شيخ مسنّ أحبّه كل من عرفه و أثنى عليه كل من خالطه..ألا و هو الشيخ الشهيد:أبو عبيدة عمّى عُمَار.

أبو عبيدة هو من الشيوخ المسنّين الذين لم يستهوهم سيل الأعذار التي تعلّق بحا المخلّفون من الأعراب ... كان يامكانه أن يكذب على نفسه و يُقنعها بأنّ الرأس اشتعل شيباً و أنّ الشباب قد ولّى و أن الجسم قد ه م رِمَ و خزته الأورام..و لكنّه سمع قوله تعالى الفروا خفّافًا وَثِقالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّه به فَلَامُونَ فَم نُم تُعُلُمُونَ فَم اترد و لا تلعثم..و ما حادل و لا جمجم..

كان رحمه الله من القلّة النادرة من الأبطال الذين جمعوا بين شرفين: شرف الجهاد ضدّ الفرنسيّين أيّام الإحتلال الفرنسي للجزائر...و شرف جهاد أحفادهم من المرتدّين تمّن يسمّونهم تدليسا و كذباً "حكّام الجزائر"..

بدأ مسيرته الجهادية منذ ريعان شبابه، إبّان الثورة الجزائرية حيث التحق بصفوف حيش التحرير و كان يومه المحاديّا في كتائب البطل الشهيد الشهير"سي لخضر" رحمه الله، الذي أذاق الفرنسيين الويلات و كبّدهم خسائر حسيمة..و قد شارك عمّي عمّار بنفسه في أحد الغزوات التي نفّذها "سي لخضر"لقافلة من الجيش الفرنسي في حبل بوزفزة حيث كبّدوا العلوج خسائر في الأرواح و العتاد و غنموا أسلحة كثيرة و ذخائر..

### 3.6 (5.5 J

لم تدم فرحة المخزائريين كثيرا بالإستقلال الموهوم المزعوم حتّى أعاد التاريخ نفسه و انطلق الجهاد في المجزائر ر لإخراج أبناء فرنسا... لم يتردّد عمي عمّار كثيرا و التحق بالمجاهدين عن عمر يناهز 57 سنة..خرج من بيت ه مهاجرا في سبيل الله.. و طلّق الدنيا..و ترك أهله و أبناءه ليقاتل أعداء الله من أبناء فرنسا و ينصر دي بن الله الذي استباحوه..و كيف لا يقاتلهم و هو يرى بأمّ عينيه مبادىء الشهداء و قد بُدّلت...و سجل الخيانة يزداد يوما بعد يوم...و فرنسا التي قاتلها من قبل هو و إخوانه هاهي تخرج من الباب و تُدخِلُ من النافذة أبناءها و أولياءها ليكرسوا الإحتلال الحديد...

و قد هال عمّي عمّار أن يُحَارَبَ المسلمون في بلادهم لأجل "لاإله إلاّ الله"..و هاله ما رأى من قتل و تشريد و سجن للمسلمين فقرّر أن يعيد حمل السلاح من حديد لأنّ الإستقلال الموهوم هو أكذوبة و زيف ما لبـ ث أن انكشفت بشاعته..

إختار هذا الطريق و هو طريق العزّة و الكرامة..طريق الرجال و الشهداء الذين سقوا هذه الأرض بد مائهم و هو يعلم أنّه ليس مفروشا بالورود..و أنّ فيه المصاعب و المتاعب..و رغم كبر سنّه و ضعفه إلاّ أنّه ابتغى ما عند الله طلبا لإحدى الحسنين ..النصر أو الشهادة..

لم يكتف عمّي عمّار بجهاده بنفسه، بل كان من صدقه و حبّه للجهاد أن حرّض ابنه الصغير و ألحقه بالجهاد، فكان إبنه الشاب "عبيدة" رفيقا له في درب العرّة إلى أن سقط شهيدا و أبتلي عمي عمار بفقده صائفة 2004م و قال يومها: "الحمد لله أنه قُتل في سبيل الله و لم يرتد عن دينه "و صبر و احتسب..

لم يترك الطواغيت عائلة عمّي عمّار و شأخم طوال سنين جهاده..بل أُوذي أهله و أبناؤه من ط رفهم أشد لله يترك الطواغيت عائلة عمّي عمّار كلم البلدي"..فحاصروهم و قطعوا عنهم لقَمة العيش و تحرّشوا بحد..و كان عمّي عمّار كلّما بلغته تلك الأخبار المؤلمة يشكو بنّه وحزنه إلى الله و يقول "حسبنا الله و نعم الوكيل" و كان يدعو على أولئك الطواغيت بالهزيمة و العذاب..و استجاب له ربّه فذاق كثير منهم العذاب بأيدي المجاهدين وقتلوا.

من الصفات البارزة التي اتسم بما الشيخ أبو عبيدة حبّه للقتال و تحريضه المستمر للمجاه دين في المراك ز.. و كان يحرص عل المشاركة في القتال في الصفوف الأولى..و أشهد له يوما في إحدى الغزوات أنه بعد أن كلّفه القائد العسكري بأن يبقى مع زمرة الإسناد لسد أحد الطرق التي قد يتدخّل منها العدو ، راجعه عمي عمّ ار و قال له : لِمَ لم تضعني في زمرة الإقتحام، فبيّن له القائد أن هذا العمل استثنائي و يتطلّب السرعة و الخفّة قالفائة و أنت شيخ كبير فأقنعه بصعوبة.

و ممّا تميّز به فقيدنا أيضا حرصه على اتباع السنّة و طلب العلم و كانت همّته في ذلك همّة السبباب.. و قد عودي على لحيته يوم كان في بيته من طرف كثير من الناس فصبر على ذلك حتى التحق بالجهاد فأرخى لحيته و خضّبها بالحنّاء و بقي بحا إلى أن وافته المنيّة.



و قد عُرف عن عمّي عمّار أيضا إتقانه لطبّ الأعشاب فكان ذا علم و خبرة بمذا الفن و كان يوصي المجاهدين بتعلّمه خاصّة في حرب عصابات الجبال، و قد شُفي على يديه كثير من الناس و المجاهدين، و قد جمع رسالة في هذا الفن و سمّاها إرشاد الشباب إلى طبّ الأعشاب .

..و اليوم و بعد عشر سنين طوال بحُلوها و مُرِّها..و أفراحها و أتراحها..عاشها عمّي عمّار ما بين كرٍ و ف رٍ و مطاردة مُستمرّة من طواغيت الرِدّة.. ظلّ طيلتها صابرا مرابطا و متنقلا بين معسكرات الجاهدين، ناصحاً و مربيّا لهم و محرِّضا إيّاهم ..ها هو اليوم و بعد تلك المسيرة الطويلة من العطاء و الجهاد يترجّل الفارس المُسنُ عن عمر يناهز 70 سنة..ها هو يلقى المنيّة بين إخوانه من الجاهدين على قمّة من قمم حبال الجزائر الأبيّة.. ثبت رحمه الله على طريق الجهاد و لم يأبه بدعاوى السِلْم الرنّانة و أصوات المصالحة الخادعة و ه ي ت سحر عيون الغافلين و يتساقط على جنباتها المنهزمون..

كان من آخر كلماته رحمه الله كلمة بسيطة مصوّرة وجّهها للأمّة فكان ممّا قاله فيها: "الجهاد أيّه الذال اس لا يستلزم الموت. فكثير هم الذين يتهرّبون من الجهاد ثم يلقون حتفهم في حوادث المرور أو بالأمراض و الأوبئة أو بالزلازل و ماشابه ذلك" و قال أيضا "أدعوكم أيّها الناس للجهاد و أن لا تكتفوا بذلك فقط بال تدفعوا أبناءكم للجهاد أيضا"...

ظلّت تلك الصورة و تلك الكلمات تؤرّقني يوم بلغني نبأ استشهاده لأنني أحسست فيها الصدق الذي افتقدناه في رمن تراكمت فيه أكداس النفاق...بت متقلبًا تلك الليلة تتراءى في مخيّلتي صورة عم ي مُم ار أق ول في نفسي: تُرى لو جزء قليل من الأمّة عمل بنصيحة عمّي مُمار و دفعوا بأبنائهم للجهاد و لم يمنعوهم من ذلك الواجب هل بقينا إلى يومنا هذا نتجرّع الغصص و تدوسنا حُثالات من البشر و يستبيحنا علج و لك ع ب ن لكع...و لكن وا أسفاه ..قليل مثلك يا عمي مُمار من يجاهد بنفسه و يدفع بفلذة كبده إلى المعركة لتستطيب الأجيال من بعدكما عبير العزّة ...و تستنشق نسائم الحريّة...و تستورف ظلال الخلافة الراشدة...

فرحمك الله يا عمّى عُمار رحمة واسعة..

ثُلّة فقط من أمثالك من بقوا على العهد و لم يبيعوا دماء مليون و نصف المليون شهيد بمتاع من الدنيا قليل... قلائل من هم في مثل سنّك من تركوا الدنيا و متاعها و هاجروا ليجاهدوا في سبيل الله و يُعل وا كلم ة الله و النبي الله فعات أو قتل فهو شهيد أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وأن له الجنة» [روه أبوداود]....

شيخ مُسنِّ مثلك يا عمي عُمار حُجَّة في هذا الزمان على هؤلاء الشباب الذين لم يكلِّفوا أنفسهم عناء السنفير لنصرة الدين..و نصرة إخوانهم المسلمين من المستضعفين..و الإسلام يستصرخهم..و إخوانهم يستنه صرونهم.. و هم غارقون في الشهوات أو متعلِّلون بالشُبهات..و الأمّة تُنحر و تذبح..و الحرمات تنته لهك..و الأع داء يعربدون..و الله المستعان..



و على مثلك يا عمي عمار فأيبُّكِ المحاهدون. فقد كنت لهم كالأب لأبنائه. فلن ينسوك أبدا. . ول ن يذ سوا تحريضك و نصحك لهم. حتى مُزاحك لهم لن ينسوه لأنَّ مترلتك في قلوبهم عالية علوَّ الحبال. . و ستبقى ذكراك بينهم خالدة كطيف يسري بينهم يذكرِّهم:

الثبات. التضحية . الصبر . الصدق . الشجاعة . .

و ستبقى أيضا حبال بوزڤزة و خميس الخشنة و تابلاط التي اغبرتا بما قدماك عشر سنوات تمِنُّ إليك و تشهد عليك إلى يوم القيامة..

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَتَهُمْ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْ ـ رُ الرَّازقينَ﴾.

و قال رسول الله ﷺ «من سأل الله الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه .

وداعاً أيها البطلُ لفقدك تدمع المقلُ "جبال جزائر" ندبت فراقك وأشتكى الطللُ لئن ناءت بنا الأجساد فالأرواح تتصلُ ففي الدنيا تلاقينا وفي الأخرى لنا الأملُ فنسأل ربنا المولى وفي الأسحار نبتهلُ بأن نلقاك في فرح بدار ما بحا مللُ بجنات وروضات بحا الأنحار والحللُ بحا الحور تنادينا بصوت ما له مثلُ بحا الأحباب قاطبة كذا الأصحاب والرسلُ بحا أبطال أمتنا بحا شهداءنا الأولُ فيا من قد سبقت إلى جنان الخلد ترتحلُ فيا من قد سبقت إلى جنان الخلد ترتحلُ فيا من قد سبقت إلى جنان الخلد ترتحلُ

\*\*\*